# چنا تنو

وجميل أخلاقه وأدبه وبِشْرِهِ وحسن سيرته في أمَتِه سوأجزاء حديثية أخرى

تأليف الإمام، العافظ، الحجة، أبي عبد الله، ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسمي (١٩٥-٦٤٣هـ)

> حقّه وخرّج أحاديثه فواً أحمد زمرلي

دار ابن حزم

#### مُحِقُوق الطّبِع مِحْفُوظ مِرْ لِلنَّاشِرُ الطّبِعَة الْأُولِيَ ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

الكتب والدراسات التي تصدرها الدار تعبر عن آراء واجتهادات أصحابها

دار ابن حزم للطائباعة وَالنشَّتْرُ وَالتَونهيُّع

بَيرُوت ـ لبُنان ـ صَب: ١٤/٦٣٦٦ ـ تلفوت : ٧٠١٩٧٤



وحسن سيرته في أمَّتِه سوأجزاء حديثية أخرى

دردر المرازية

;;

#### مجموع فيه منتقى

- ١ ـ من حديث أبي نصر العكبري.
- ٢ ـ من حديث أبي بكر النصيبي.
- ٣ ـ ومن حديث خيثمة الأطرابلسي.
- ع وفيه صفة النبي ﷺ وجميل أخلاقه وأدبه وبشره وحسن سيرته في أمته ﷺ: رواية أبي علي محمد بن هارون بن شعيب الأنصاري، عن شيوخه.
  - ـ وفيه من حديث عنبسة بن سعيد.

|  |  | × |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

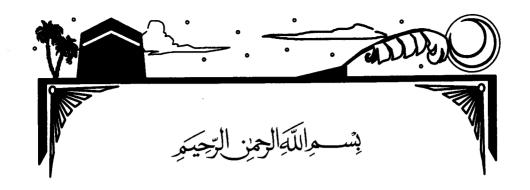

إنّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا.

من يهده الله فلا مُضِلُّ له، ومن يضلل فلا هادي له.

وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسولُه.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُونُنَّ إِلَّا وَٱنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ ﴾ [آل عمران: ١٠٢].

﴿ يَنَأَيُّهَا اَلنَاسُ اَتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَلِسَاّةً وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِى تَسَاّةَ لُونَ بِهِـ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْمُمْ رَقِيبًا ۞﴾ [النساء: ١].

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحَ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَعْفِر لَكُمْ ذَنُوبَكُمُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَكُمُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۞﴾ [الأحزاب: ٧٠، ٧١].

#### أما بعد...

فإنّ أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد على وشرّ الأمور محدثاتها، وكلّ محدثة بدعة، وكلّ بدعة ضلالة، وكلّ ضلالة في النار.

فهذا جزء من نوادر الأجزاء الحديثية، شرفني الله بأن أقدمهُ للأخوة المسلمين، بعد أن قمت بتحقيقه عن مخطوطة نادرة، وخرّجت أحاديثه، وهو يصدر لأول مرة.

الله أسأل أن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم، وأن يجعله في ميزان حسناتي يوم ألقاه، والحمد لله رب العالمين.

وكتب أبو عبدالرحمن فواز أحمد زمرلي<sup>(١)</sup> طرابلس الشام



<sup>(</sup>١) عنوان المحقق:

ص. ب: ٦٣٤ طرابلس ـ لبنان.

تلفون جوال: ۳/٤٥٠٢٤٤.

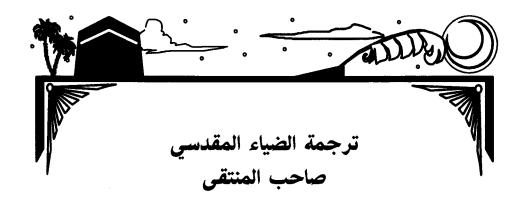

#### اسمه، ونسبه:

هو الإمام، الحافظ، الحجة، ضياء الدين، أبو عبدالله، محمد بن عبدالواحد بن أحمد بن عبدالرحمن بن إسماعيل بن منصور المقدسي، الجمّاعيلي<sup>(۱)</sup>، ثم الدمشقي، الصالحي<sup>(۲)</sup>، الحنبلي.

#### مولده:

ولد الحافظ ضياء الدين في اليوم الخامس من جمادى الآخرة، سنة تسع وستين وخمسمائة بالدير المبارك بقاسيون (٣).

#### نشأته، وطلبه للعلم، ورحلاته:

نشأ الحافظ الضياء في بيئة علمية، فغالب أسرته كانت من العلماء.

فلهذا فقد لزم الضياء المقدسي محدث زمانه الشيخ عبدالغني

<sup>(</sup>١) نسبة إلى جَماعيل: قرية في جبل نابلس في فلسطين. معجم البلدان ١٥٩/٢.

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى مسجد أبي صالح الذي نزله المقادسة، أول قدومهم دمشق. ذيل طبقات الحنابلة ٧/٢٥.

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء ١٢٦/٢٣، وقاسيون: الجبل المشرف على دمشق.

المقدسى، ثم انتقل بين علماء الشام، يأخذ عنهم العلم، والفقه.

ثم رحل لطلب العلم فعادر بلاد الشام، وبقي في رحلاته عدة سنين. قال الحافظ الذهبي في السير: «وبقي في الرحلة المشرقية عدة سنين»(١).

فقد ارتحل إلى مصر سنة خمس وتسعين وخمسمائة، وأخذ عن علمائها، ثم ارتحل إلى بغداد، فأخذ عن علمائها، ثم دخل أصبهان، ثم عاد إلى دمشق، ثم رجع إلى أصبهان، ثم رحل منها إلى نيسابور، ثم هراة، ومرو، وقد أقام بمرو نحواً من سنتين وأكثر فيها، كما أنه قدم مكة وسمع بها.

وسمع بحلب وحرّان والموصل، ثم رجع إلى دمشق بعد خمسة أعوام، بعلم كثير.

ولما استقر به المقام في دمشق لزم الاشتغال، والتصنيف، وسمع في أثناء ذلك من خاله الشيخ الموفق، وبقي على حاله حتى توفاه الله.

#### مناقبه، وثناء العلماء عليه:

كان رحمه الله، قد جمع إلى سعة المعرفة، وغزارة العلم، الزهد والصلاح، والإخلاص، وصدق العبادة والأدب.

- قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (٢): «أنشأ مدرسة إلى جانب الجامع المُظَفِّري، وكان يبني فيها بيده، ويتقنّع باليسير، ويجتهد في فعل الخير، ونشر السنة، وفيه تعبد، وانجماع عن الناس، وكان كثير البر والمواساة، دائم التهجّد، أمّاراً بالمعروف، بهي المنظر، مليح الشيبة، محبباً إلى الموافِق والمخالِف، مشتغلاً بنفسه رضى الله عنه».

وقال الحافظ ابن كثير: «كان رحمه الله في غاية العبادة والزهادة والورع والخير» $^{(7)}$ .

<sup>(</sup>۱) سير ۱۲۷/۲۳.

<sup>.174/77 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية ١٧٠/١٣.

- وقال عمر بن الحاجب: سألت زكي الدين البرزالي عن شيخنا الضياء، فقال: حافظ ثقة، جبل، دين، خير.
- وسمع إسماعيلُ المؤدب، الشيخَ عز الدين عبدالرحمن بن العز يقول: ما جاء بعد الدارقطني مثل شيخنا الضياء، أو كما قال.
- وقال الحافظ شرف الدين يوسف بن بدر: رحم الله شيخنا ابنَ عبدالواحد، كان عظيم الشأن في الحفظ ومعرفة الرجال، هو كان المشار إليه في علم صحيح الحديث وسقيمه، ما رأت عيني مثله.
- ـ وقال عمر بن الحاجب: شيخنا الضياء، شيخ وقته ونسيج وحده: علماً، وحفظاً، وثقة، وديناً من العلماء الربانيين، وهو أكبر من أن يدلّ عليه مثلى.
- وقال ابن النجار في تاريخه: ..وحصل النسخ ببعضها، بهمة عالية، وجد واجتهاد وتحقيق واتقان... وهو حافظ متقن، ثبت، صدوق، نبيل، حجة، عالم بالحديث وأحوال الرجال، له مجموعات وتخريجات، وهو ورع تقي زاهد، عابد محتاط في أكل الحلال، مجاهد في سبيل الله، ولعمري ما رأت عيناي مثله في نزاهته وعفته وحسن طريقته في طلب العلم.
- ـ وقال الحافظ المزي: الشيخ الضياء أعلم بالحديث والرجال من الحافظ عبدالغني، ولم يكن في وقته مثله.
- وقال الحافظ الذهبي في السير (١): «الشيخ الإمام الحافظ القدوة، المحقق المجوّد الحجة، بقية السلف ضياء السعدي... صاحب التصانيف والرحلة الواسعة.
- ـ وقال السيوطي<sup>(٢)</sup>: «رحل وصنف وصحّح وليّن وجرّح وعدّل وكان المرجوع إليه في هذا الشأن. جبلاً، ثقة، ديّناً، زاهداً، ورعاً.

<sup>(</sup>١) وانظر هذه الأقوال فيه أيضاً ١٢٦/٢٣ ـ ١٣٠.

<sup>(</sup>٢) طبقات الحفاظ ص٤٩٤.

#### مصنفاته:

لقد شهد العلماء بحسن تصانيفه ـ رحمه الله تعالى ـ فقد قال الذهبي (١): «وتصانيفه نافعة مهذبة» اهـ.

ومن هذه التصانيف:

١ \_ فضائل الأعمال، وهو مطبوع متداول.

٢ ـ الأحكام، ولم يتم، في ثلاث مجلدات.

٣ \_ الأحاديث المختارة، وعمل نصفها في ست مجلدات.

٤ ـ الموافقات، في نحو من ستين جزءاً.

٥ \_ مناقب المحدثين: ثلاثة أجزاء.

٦ \_ فضائل الشام: جزءان.

٧ \_ صفة الجنة: ثلاثة أجزاء.

٨ \_ صفة النار: جزءان.

٩ \_ سيرة المقادسة، مجلد كبير.

١٠ ـ فضائل القرآن: جزء.

١١ ـ ذكر الحوض: جزء.

١٢ ـ النهي عن سب الأصحاب: جزء.

١٣ \_ سيرة شيخيه عبدالغني والشيخ الموفق: أربعة أجزاء.

14 ـ قتال الترك: جزء.

10 \_ فضل العلم: جزء.

١٦ \_ غرائب الصحيح: تسعة أجزاء.

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ١٢٨/٢٣.

- ١٧ ـ ذم السكر: في جزء.
- ١٨ ـ أحاديث الحرف والصوت: جزء.
- ١٩ ـ الأمر باتباع السنن واجتناب البدع.
- ٢٠ ـ الأمراض والكفارات والطب والرقيات.
  - ٢١ ـ المنتقى من حديث أبي علي الأوقي.
- ۲۲۸ ـ المنتقى من حديث أبي نصر العكبري، وهو وما بعده مجموع كتابنا.
  - ٢٣ ـ المنتقى من حديث خيثمة.
  - ۲٤ ـ المنتقى من حديث أبى بكر النصيبي.
- ٢٥ ـ صفة النبي ﷺ وجميل أخلاقه وأدبه، وبشره وحسن سيرته في أمته.

وهناك الكتب الأخرى والأجزاء والفوائد. انظر فهرس شيخنا محدث العصر، رحمه الله تعالى لمخطوطات الظاهرية ص٣٢٩.

#### شيوخه:

تَتَلَّمَذَ رحمه الله على شيوخ عدة، ومن أهم من أخذ عنهم:

١ ـ الحافظ الزاهد، تقي الدين، أبو محمد، عبدالغني بن عبدالواحد الجمّاعيلى المقدسى:

صاحب التصانيف، ولد في سنة إحدى وأربعين وخمسمائة، هو وابن خالته الشيخ الموفق بجماعيل، واصطحبا مدة في أول اشتغالهما ورحلتهما.

قال ابن النجار: حدث بالكثير، وصنف في الحديث تصانيف حسنة، وكان غزير الحفظ من أهل الإتقان والتجويد، قيّماً بجميع فنون الحديث... إلى أن قال: وكان كثير العبادة ورعاً متمسكاً بالسنة على قانون السلف.

قال الضياء: كل من رأيت من المحدثين يقول: ما رأينا مثل

عبدالغني، وهو الذي حرّضني على السفر إلى مصر وبعث معنا ابنه عبدالرحمن وهو ابن عشر سنين... من تصانيفه:

- ١ \_ المصباح.
- ٢ ـ نهاية المراد في السنن: نحو مائتي جزء لم يبيضه.
  - ٣ \_ المواقيت: مجلد.
    - ٤ \_ الجهاد: مجلد.
  - ٥ ـ الروضة: أربعة أجزاء.
  - ٦ ـ فضائل خير البرية: مجلد.
    - ٧ ـ الذكر: جزءان.
  - ٨ ـ الكمال: في عشرة مجلدات.
  - وغيرها من المصنفات الكثيرة المفيدة النافعة<sup>(١)</sup>.

### ٢ ـ الشيخ الفقيه موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسى:

قال الضياء: كان رحمه الله إماماً في القرآن وتفسيره، إماماً في علم الحديث ومشكلاته، إماماً في الفقه، بل أوحد زمانه فيه، إماماً في علم الخلاف، أوحد زمانه في الفرائض، إماماً في أصول الفقه، إماماً في النحو، إماماً في الحساب.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية فيه: «ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ». ومن تصانيفه الشهيرة: المغني، والكافي، والمقنع، والاستبصار وغيرها.

توفي رحمه الله في سنة ستمائة وعشرين (٢).

<sup>(</sup>١) انظر تفصيل ترجمته في تذكرة الحفاظ ١٣٧٤/٤ ـ ١٣٨١.

<sup>(</sup>٢) العبر ٣١٣/٤، وذيل طبقات الحنابلة ١٣٣/٠.

ومنهم:

٣ ـ الشيخ عماد الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عبدالواحد بن علي المقدسي، أخو الحافظ عبدالغني.

٤ ـ أبو القاسم هبة الله بن علي بن مسعود المعروف بالبوصيري، كان أديباً كاتباً.

٥ ـ الشيخ أبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر الصيدلاني.

٦ ـ أبو الحسن المؤيد بن محمد بن على بن الطوسى النيسابوري.

V - أبو المظفر فخر الدين عبدالرحيم بن عبدالكريم السمعاني التميمي المروزي الشافعي، وغيرهم الكثير (١).

#### تلامذته:

روی عنه خلق کثیر، منهم:

١ ـ ابن نقطة، محمد بن عبدالغنى البغدادي الحنبلي.

۲ ـ وابن النجار، محمد بن محمود بن حسن البغدادي، محدث العراق.

٣ \_ وسيف الدين ابن المجد.

٤ ـ وابن الأزهر الصريفيني، إبراهيم بن محمد بن الأزهر.

٥ ـ وزكي الدين البرزالي، محمد بن يوسف البرزالي الإشبيلي.

٦ ـ ومجد الدين ابن الحلوانية.

٧ ـ وشرف الدين ابن النابلسي، يوسف بن الحسن بن مفرج النابلسي
 الدمشقي.

وغيرهم (۲).

<sup>(</sup>١) انظر سير أعلام النبلاء ١٢٧/٢٣، ١٢٨.

<sup>(</sup>٢) انظر سير أعلام النبلاء ١٢٩/٢٣.

#### وفاته:

توفي رحمه الله سنة ثلاث وأربعين وستمائة، في شهر جمادى الآخرة.

وقال السيوطي: في جمادى الأولى.

واختلف العلماء في يوم وفاته.

فقال الذهبي في تاريخ الإسلام: «توفي يوم الاثنين الثامن والعشرين من جمادى الآخرة».

وقال في العبر: «توفي في السادس والعشرين من جمادى الآخرة».

وذهب ابن رجب وابن العماد إلى أن وفاته كان يوم الاثنين الثامن عشر من جمادى الآخرة (١١).

ودفن في سفح جبل قاسيون. رحمه الله تعالى.



<sup>(</sup>۱) انظر تذكرة الحفاظ ۱٤٠٦/٤، والوافي ٢٦/٤، وطبقات الحفاظ ص٤٩٤، وشذرات الذهب ٢٢٦/٥، وذيل طبقات الحنابلة ٢٤٠/٢، وفضائل الأعمال تحقيق د .غسان هرماش/ مقدمة التحقيق.

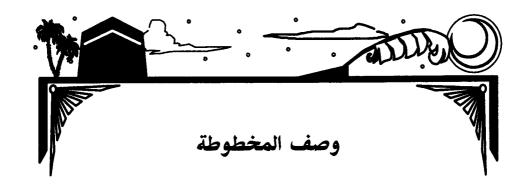

اعتمدت في تحقيق هذا الكتاب على نسخة وحيدة في دار الكتب الظاهرية بدمشق، ضمن مجموع رقم (٤١) من ورقة ١٧٩ إلى ورقة ١٨٤(١).

وعلى الصفحة الأولى بيان أنها من كتب يوسف بن محمد بن منصور الهلالى الفراء.

وعلى الهوامش تصحيح وتدقيق يتبين منها أنها قوبلت على أصل من خط المؤلف ـ وسأنبّه على ما هو موجود على الهامش ـ إن شاء الله تعالى.

وفي آخر المخطوطة: بلغ العرض من الأصل.

قوبل بالأصل المنقول منه بخط جامعه رحمه الله. انظر صور المخطوطة فيما بعد.

والمخطوطة قياس ١٦ سنتم طول، ١١سنتم عرض، وتحتوي الصفحة على أربعة وعشرين سطراً تقريباً.

ولقد اتبعت في تحقيقها الخطوات التالية:

١ - كتبت الأصل المخطوط، ثم قرأته بعد نقله للتأكّد من عدم وجود نقص أو خلل ـ بالمقابلة مع المخطوطة ـ.

<sup>(</sup>١) رقم (١٢٢٠) من فهرسة شيخنا للظاهرية ص٣٣٠.

- ٢ ـ رقمت الأحاديث، وكان لكل حديث رقمان، الأول لكل مجموعة على حدة، والثاني للرقم العام المتسلسل.
  - ٣ ـ خرّجت أحاديثه تخريجاً مفصّلاً، ثم تتبعت الشواهد إن وجدت.
- ٤ حكمت على كل حديث بالصحة أو الحسن أو الضعف حسبما تقتضيه القواعد العلمية، مع نقل لأقوال العلماء في الحكم على الحديث إذا وُجد.

وسأوضح طريقتي في الحكم على الأسانيد، فيما بعد إن شاء الله تعالى.

• ـ صحّحت ما وقع في النص من أخطاء بالرجوع إلى المصادر التي خرّجت الحديث، أو كتب الرجال، وقد نبّهت على تلك الأخطاء التي وقعت في المخطوطة، مع بيان وجه الصواب ودليله.

٦ - علّقت عليه بما لا بد منه من شرح غريب، أو توضيح مشكل،
 أو بيان فائدة...

٧ ـ وضعت فهرسة لآياته، ولأحاديثه.

٨ ـ قدّمت للكتاب، مع بيان تراجم أصحاب الأحاديث الذين انتقى الضياء منهم أحاديث هذا المجموع.

كما ترجمت للضياء المقدسي بما يوضّح بعض معالم حياته العلمية.

#### منهجي في الحكم على الأسانيد:

لا بد أخي القارىء من توضيح بعض الأمور التي تتعلق بالمنهج المتبع في الحكم على الأسانيد:

١ ـ فقد تم الحكم على سند المنتقى أولاً، ومن ثم تَمَّ التفتيش عن طرق أخرى ـ إن وجدت ـ لتقويه وتعضده، أو شواهد يرتقي بها.

٢ ـ العزو للبخاري ومسلم ـ رحمهما الله ـ في صحيحَيْهِما ـ يعني الصحة.

- ٣ ـ إذا قلنا: هذا السند صحيح، رجاله ثقات، نكون قد تكفلنا لك
   دراسة رجال السند رجلاً، وأنهم ثقات.
- وإذا قلنا عن السند: ضعيف، ذكرنا لك كلّ ما توصّلنا إليه من أسباب الضعف فيه.
- ٤ ـ قول الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ: «مقبول» ـ يعني: عند المتابعة، فلا يحتمل تفرّده.
  - ـ وكذا قول الذهبي في الرجل: «وثق»، فلا يحتمل تفرده.

فإن لم توجد المتابعة، فالحديث ضعيف.

وقول الحافظ ابن حجر: «لا بأس به» ـ يعني: صدوق، فحديثه حسن.

• ـ اعتمدنا في المدلسين على طبقات المدلسين للحافظ ابن حجر، وتحقيقي للتبيين لأسماء المدلسين لسبط ابن العجمي، وقد قسم الحافظ ابن حجر المدلسين إلى خمس مراتب ـ تبعاً للعلائي في التحصيل ـ: فالأولى والثانية: احتمل الأئمة تدليسهم.

فإذا قلنا: ذكره ابن حجر في المرتبة الأولى، أو الثانية من مراتب المدلسين، فعنعنته لا تضر.

- وإذا كان المدلِّس من رجال الصحيحين، حملت عنعنته الواقعة في الصحيحين على الاتصال والسماع (١).

والموجودة في غير الصحيحين ـ كالسنن مثلاً ـ لا بد له من التصريح بالتحديث، وإلا ردّ الحديث (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر تدريب الراوي ۲۳۰/۱، وكتب المصطلح الأخرى، وانظر تفصيل هذا وسببه في رسالتنا: أسباب رد الحديث.

<sup>(</sup>٢) انظر تحقيق هذا في النكت للحافظ ابن حجر على ابن الصلاح ٢٣٤/٢ ـ ٦٣٦.

٦ ـ متى يرتقي الحديث الضعيف؟: اشترط العلماء شرطين اثنين لترقى الحديث الضعيف إلى درجة الحسن لغيره، هما:

أ ـ أن يكون ضعف الحديث خفيفاً، أي: أن يكون سبب ضعفه سوء الحفظ، أو إرسال، أو تدليس، أو جهالة رجال.

فيستفاد من هذين الشرطين: أن الضعيف ذو الضعف الشديد ـ والذي سببه فسق الراوي، أو كذبه ـ أو اتهامه بالكذب ـ لا يؤثر فيه موافقة غيره له إذا كان الآخر مثله، لقوة الضعف، وتقاعد هذا الجابر، فلا يرتقي في هذه الحالة بغيره.

نعم يرتقي بمجموع طرقه ـ إن كثرت ـ عن كونه منكراً أو لا أصل له (٢).

٧ ـ حكم رواية المختلط: أنه لا يقبل من حديثه ما حدّث به في حال الاختلاط، وكذا ما أبهم أمره وأشكل، فلم ندر أحدّث به قبل الاختلاط أو بعده، وما حدّث به قبل الاختلاط قُبل: لأنه ثقة.

وحكم ما وقع من هذا القبيل في الصحيحين من التخريج لمن وصف بالاختلاط من طريق من لم يسمع منه إلا بعده، فإنا نعرف على الجملة أن ذلك مما ثبت عند المخرّج أنه من قديم حديثه.

ولو لم يكن قد سمعه منه قبل الاختلاط ـ ولو ضعيفاً ـ يعتبر بحديثه، فضلاً عن غيره لحصول الأمن به من التغيّر، كما تقدم مثله فيما يقع عندهما اجتماعاً وانفراداً من حديث المدلسين بالعنعنة (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر تدريب الراوي ١٧٦/١، ١٧٧، ورسالتي: القول المنيف في حكم العمل بالحديث الضعيف.

<sup>(</sup>۲) تدریب الراوی ۱۷۷/۱.

<sup>(</sup>٣) انظر مقدمتي لكتاب الاغتباط ص٢٢، ٣٣ فقد فصَّلت القول هناك في حكم رواية المختلِّط.

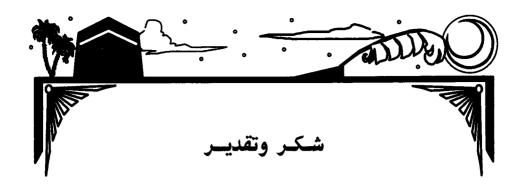

ولا يفوتني في هذا المقام من أن أشكر الدكتور عمر عبدالسلام تدمري، على تفضّله، بإعطائي هذه المخطوطة من مكتبته الخاصة، فجزاه الله عني ألف خير.

هذا فما كان من صواب فمنّة من الله وفضل عليّ، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله منه.

والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن يجعله في ميزان حسناتي يوم القيامة، إنه سميع قريب مجيب الدعوات.

وكتبه فواز أحمد زمرلي طرابلس في ١٧ ربيع الآخر سنة ١٤١٠ هجرية







صورة غلاف المخطوطة، وعليها اسم المخطوطة، وأسماء المنتقى من أحاديثهم.

-م الله الرحن الرحيم والحواله وحله وه إسعلمها الدواليا م حدس الى نصر العلبرى تونعلى النبيخ الملك المحد المستنب على بن المسين المسن المعدالاشرى وعن سمع برمشف قبل لد اخبر كحد كدابوالقسم الكابو القسم على مهداب على المصبص الشامعي قراه عليد شغه ملين والربعاء موات على الى تصريح ويف احديث المنتين بن عبد العزيز العكسرك العروف آبن عبوالعربد البقال بهاى حدات الاخروطنهسع وهسره وارتعابه فاعربه فلت له حديم ابوك الوتلواحداب المسل . ما الإحليم العصل الماب المربالبطو فا تندخس وتلتعابه رَحِل من الأنصار عن جدينه قال فال رسول الله صلى الله و لحل امة معوس ومعوش هذه الامتقال رس بقو لون الاقدر من مأد منهد كالتنبهل واجنازيه ومن مرض منهري تنعودوه وهم سدء الرحاك حق الله بلغهم بالرحال ٥ حسارتا الى تم ابوخليفه ١٠١٠ الوليل المالينين كأننديه تها بواسيق عن الربيع هواب البراعن البراي عارب أن رسبول الله صلى الله علد مدا كان آدا قلوم من شفر الله الدون تابيون لإنباحا **مدون ۵ حشارها الل شايوخل**يفه که القدسي من سعيد عن ميصور شعن ربعي عن إلى مشعود قال قال رسيل الدمالله عليهم انهما الرحالناس على النبوق الافلاد الرتشني فأصنع ماسيت فحساسان مك أبو حليمه الماسك حاديث زيد عن ابوب عن الى كليه عن الى السها عن تور ن فأل مال رسول الم سلاميل إما امراه سالت روجها المكلف من سرما باش حرم الله تعالى عليها رائحه الحند ٥٠٠٥

صورة للصفحة الأولى من المخطوطة، وفيها أول منتقى أبي نصر العكبري.

فالجديريوسف تعمريحا والنصيب كالحارث يع اشامه كالروس فرون عاسهبل الى صالح عن فيس الى حارم الله بعمال ٥ احد رنا احدر يوسف ما المرت ما ولام هروف ما عن الاعتشاعين الاسود عن عايشه رحن بعض وسول اللوصلى إله عله مكم وأن درعه لهرهونه عا شعير 9 حسل العالى الوخليلة ما على الديني ما يعنوب ب الرجم ابن سعند مك المه عن ابن اسماق حدَّثَى حشام س عروه ب الزيرم مساله الم أبوخليفه بكامشرد ماحسين من نيبري سفيريح عن الزهري عن عبد الله ب كعب عن البه عن السيل الله عليهم إ الله حهزه ما إو آلزيرع ما بران السمل السعلية عليه الملهروالعصرة حبله ما أبوعلى عمل إحداب المعوان كالسان سال المراب المربي ابو غَسْاً لَ كَا زِياد الدِيا مَا مُعَلِّرِفَ بَنَ طَرِيفَ عَنْ صَلِيهَا لَ بِنَ إِلَيْ الْمَالِكُمْ مولى الدوائ عازب عن البواب عازب فال بعثنى علمت الع طالب مطالب الى النهذ آلي الموارج مدعو معرملنا قبل نفائلهم و أحب ناابو ما عبد العزير الاويشي ابوالقشم كابن الى فلايك عن عبد اللَّك بن تياب عن عبد بن أى الرعن إبيه عن عبر بنت عبد الرحن عن عايندون المعنه المعنها فالنب فالرسول الله على الله على المعنها فالنب فالرسول الله على الله على المعنها فالنب فالرسول الله على المعنها فالنب فالرسول الله على المعنها فالنب فالرسول الله على المعنها فالمعنه المعنه في المعنه المعنه في المعنه المعنه في عشراتهم الامن جَلْه ٥ اخب سالوعلى عدر احدى الصواف

يندارنيون 14 بوب باي حد الإملي ما عن اس عماس قال وال رسول الله صلى الله عليه الم امن العدوفانا ذلك الاشيره فال الطبران إبروه



صورة للصفحة الأخيرة من المخطوطة.

## لا إله إلا الله عدة للقاء الله الحمد والمنة

منتقى

جزء فيه: من حديث أبي نصر العكبري.

ومن حديث أبي بكر النصيبي.

ومن حديث خيثمة الأطرابلسي.

وفيه:

صفة النبي ﷺ وجميل أخلاقه، وأدبه، وبشره وحسن سيرته في أمته ﷺ:

رواية أبي علي محمد بن هارون بن شعيب الأنصاري، عن شيوخه.

وفيه: من حديث عنبسة بن سعيد.

جمع الشيخ الإمام العالم الحافظ الناقد المتقن أبي عبدالله محمد بن عبدالواحد بن أحمد بن عبدالرحمن المقدسي رحمه الله.

من كتب يوسف بن محمد بن منصور الهلالي الفراء، أثابه الله الله المنه وفضله.

وقف أبي محمد يوسف الهلالي



#### المنتقى من حديث أبي نصر العُكْبَرِيّ البقّال

#### رجال السند

- 1 أبو محمد، الحسن بن علي بن الحسين بن الحسن بن محمد الأسدى.
  - ٢ ـ أبو القاسم، الحسين بن الحسن.
  - ٣ ـ أبو القاسم، علي بن محمد بن علي بن أبي العلاء المصيصي.
  - ٤ ـ أبو نصر، محمد بن أحمد بن الحسين بن عبدالعزيز العكبري.
    - ـ أحمد بن الحسين بن عبدالعزيز العكبري.



١ ـ هو الشيخ الجليل الثقة المسند الصالح، بقية المشايخ، نفيس الدين، أبو محمد الحسن بن علي ابن الشيخ أبي القاسم الحسين بن البن الأسدي الدمشقي الخشاب:

ولد في حدود سنة سبع وثلاثين.

وسمع الكثير من جدّه، وتفرّد وعمّر، وتأدّب على الأمير محمود بن نعمة الشيزري وصحبّه، وله أصول وأجزاء.

قال ابن الحاجب: كان دائم السكوت وإذا نفر من شيء لا يعود إليه، وكان ثقة ثبتاً، سألت العدل عليّ ابن الشيرجي عنه؟

فقال: كان على خير، كثير الصدقة والإحسان.

وقال الضياء: شيخ حسنٌ موصوف بالخير قليل الكلام والفضول.

وقال ابن الحاجب: أجاز له نصر بن نصر العكبري، وأبو بكر ابن الزاغوني.

توفي في ثامن عشر شعبان سنة خمس وعشرين وستمائة، ودفن بمقبرة باب الفراديس.

قلت: حدّث عنه الضياء، والبرزالي، وابن خليل، والشرف ابن نابلسي، والجمال بن الصابوني، ومحمد بن إلياس، ومحمد بن سالم النابلسي، والعز بن الفراء، والشمس ابن الكمال، والشهاب الأبرقوهي، وسعد الخير، وأخوه نصر، والفخر علي، وابنا الواسطي، والخضر بن عبدان، وعدة (۱).

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ٢٧٨/٢٢، ٢٧٩، وشذرات الذهب ١١٧٠٠.

٢ ـ هو الشيخ الفقيه، العالم، المسند، الصدوق، أبو القاسم،
 الحسين بن الحسن بن محمد، الأسدي، الدمشقي، الشافعي، ابن البُنّ:

مولده في رمضان سنة ٤٦٦.

سمع أبا القاسم بن أبي العلاء، وأبا عبدالله الحسن بن أبي الحديد، والفقيه نصر بن إبراهيم المقدسي، وبه تفقه، وأبا البركات ابن طاووس.

حدث عنه: ابن عساكر وابنه، والسمعاني، وأبو المواهب بن صصري، وأخوه أبو القاسم بن حصري، والقاضي أبو القاسم بن المحرستاني، وحفيده أبو محمد الحسن بن علي بن البن، وآخرون.

وكان كثير الرواية.

ذكره ابنُ عساكر، فقال: خلط على نفسه، لكنه تاب توبة نصوحاً، وكان حسن الظن بالله.

مات في نصف ربيع الآخر سنة إحدى وخمسين وخمسمائة، ودُفِن بمقبرة باب الفراديس(١).

#### \* \* \*

٣ ـ أبو القاسم، علي بن محمد بن علي أحمد بن أبي العلاء، المِصِّيصيُّ، ثم الدمشقي، الشافعي، الفرضي، الإمام الفقيه، المفتي، مسند دمشق:

ولد في رجب سنة أربعمائة.

وسمع \_ وهو حدث من الكبار، وارتحل، ولحق العوالي.

#### شيوخه:

محمد بن عبدالرحمن القطان، وعبدالرحمن بن أبي نصر، وأبو

<sup>(</sup>۱) سير أعلام النبلاء ۲٤٦/۲۰، وشذرات الذهب ۱۵۸/٤، وتهذيب تاريخ دمشق لبدران ۲۹٤/٤.

نصر بن هارون، وعبدالوهاب المُرِّي وعدد كثير بدمشق، وأبو الحسن بن الحمَّامي ببغداد. لحقه مريضاً هو وعبدالعزيز الكتاني رفيقه، فسمعا منه أربعة أحاديث، وسمع ببلد من أحمد بن الحسين بن سهل بن خليفة، وأخيه محمد، وبمصر من أبي عبدالله بن نظيف، وأبي النعمان بن تراب بن عمر، وبعُكُبَرًا من أبي نصر البقّال، وببغداد أيضاً من هِبة الله بن الحسن اللّالكائي، وطلحة بن الصّقر، وأحمد بن علي البادي، وأبي علي بن شاذان، وطائفة.

#### تلاميذه:

أبو بكر بن الخطيب، ومات قبله بأربع وعشرين سنة، والفقيه نصر المقدسي، والخضر بن عَبْدان، وهبة الله بن أحمد الأكفَاني، وجمال الإسلام علي بن المُسلَّم، ونصر بن أحمد بن مقاتل، وهبة الله بن طاووس، والقاضي يحيى بن علي الفرسي، وابنه القاضي الزَّكي محمد بن يحيى، وأبو القاسم الحسين بن البُنّ، وأبو العشائر محمد بن خليل، وعليّ بن أحمد بن مقاتل، وأبو يعلى حمزة بن الحُبُوبي، وآخرون.

#### أقوال العلماء فيه، وثناؤه له:

قال الحافظ أبو القاسم بن عساكر: كان فقيها فَرَضياً من أصحاب القاضي أبي الطَّيُب. مات بدمشق في حادي عشر جُمادى الآخرة سنة سبع وثمانين وأربعمائة.

حكى البهجةُ بن أبي عقيل عن أبي العلاء أنه كان بيده دفتر حساب يُحاسب رجلاً، ثم نظر إلى فوق، وقال: ما هذا الوجه؟ هذه صورة شخص قد تمثل لي، ثم رمى الدفتر، وأغمي عليه، ومات (١).



<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ١٢/٩.

٤ ـ هو محمد بن أحمد بن الحسين بن عبدالعزيز، أبو نصر العكبرى.

حدّث عن أحمد بن يوسف بن خلاد، وأبي علي بن الصواف، وعن أبيه أحمد بن الحسين، وغيرهم.

كتب عنه محمد بن على الصوري بعكبرا.

قال الخطيب في تاريخه: وحدثني عنه عبدالعزيز بن أحمد الكتاني بدمشق.

وذكر لي ابنه أبو منصور محمد بن محمد بن أحمد بن الحسين بن عبدالعزيز: أنه مات بعكبرا في يوم الأربعاء لأربع بقين من شهر ربيع الأول من سنة عشرين وأربعمائة.

وكان صدوقاً<sup>(١)</sup>.

#### \* \* \*

ه و أحمد بن الحسين بن عبدالعزيز بن هارون، أبو بكر المعدل،
 من أهل عكبرا.

حدّث عن أبي خليفة الفضل بن الحباب الجمحي، ومحمد بن صالح بن ذريح العكبري.

قال الخطيب: حدثنا عنه محمد بن طلحة النعالي، والقاضي أبو العلاء الواسطى، وكان ثقة.

قال محمد بن أبي الفوارس: بلغنا وفاة أحمد بن عبدالعزيز العكبري بعكبرا لسبع خلون من رجب سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة.

قال الخطيب: حدثني أبو منصور محمد بن محمد بن أحمد بن الحسين بن عبدالعزيز، قال: ولد جدّي في سنة اثنتين وماثتين، وتوفي سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة، وكان تقلّد قضاء عكبرا من قبل أبي العباس بن سريج (٢).

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۲۹۱/۱.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد ۱۰۷/۶.

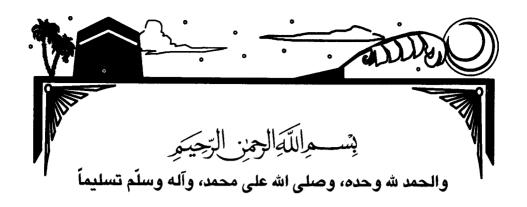

#### من حديث أبي نصر العُكْبَرِيّ

١ \_ [١](١) \_ قرىء على الشيخ الجليل أبي محمد الحسن بن عليّ بن

[۱] رواه أبو داود في كتاب السنة، باب (١٦) في القدر، حديث رقم (٤٦٩٢) ٢٢٢/٤. وأحمد في المسند ٥/٤٠٦، ٤٠٧.

وعبدالله في السنة ١٤٨/٢.

واللالكائي في أصول الاعتقاد، حديث رقم (١١٥٥) ٦٤١/٤.

وابن بطة في الإبانة، حديث رقم (١٥١٣) ٩٨/٢/٢، ٩٩.

وابن أبي عاصم في السنة، حديث رقم (٣٢٩) ١٤٤/١، ١٤٥.

والبيهقي في سننه ٢٠٣/١٠.

وابن الجوزي في العلل المتناهية ١٥٧/١.

قلت: سنده ضعيف، فيه:

١ ـ رجل مبهم، لم يسم. وقد ورد التصريح باسمه من طريق أبي معشر أنه عطاء بن يسار، وأبو معشر ضعيف. انظر العلل المتناهية ١٥٧/١، والتقريب ٢٩٨/٢.

٢ ـ عمر مولى غفرة: ضعيف، وكان كثير الإرسال، انظر تهذيب التهذيب ٧١/٧،
 ٤٧٢، والتقريب ٧٩/٢٠.

قلت: لكن للحديث شواهد كثيرة يرتقي بها لدرجة الحسن لغيره، ولكن بدون النواهد: لقيتموهم فلا تسلموا عليهم، ومن هذه الشواهد:

<sup>(</sup>١) الرقم الأول، هو رقم حديث كلّ جزء على حدة، والرقم الثاني هو الرقم العام.

١ ـ عن ابن عمر ـ رضي الله تعالى عنهما ـ: وقد ورد عنه من طرق:

أ ـ زكريا بن منظور، عن أبي حازم، عن نافع، عن ابن عمر به: ا

رواه الطبراني في الأوسط، حديث رقم (٢٥١٥) ٣/٠٢٤، ٢٤١.

وابن أبي عاصم في السنة، حديث رقم (٣٣٨) ١٤٩/١ وليس فيه ذكر: نافع.

وابن حبان في المجروحين ٣١٤/١.

واللالكائي في أصول الاعتقاد، حديث رقم (١١٥٠) ٣٣٩/٤.

وابن عدي في الكامل ٢١٢/٣.

والآجري في الشريعة ص١٩٠.

والديلمي في الفردوس، حديث رقم (٤٧٤٠) ٣/٢٨٩.

وأورده ابن الجوزي في العلل المتناهية ١٥١/١، وقال: «وهذا حديث لا يصح، قال يحيى: زكريا بن منظور: ليس بشيء.

وقال ابن حبان: يروي زكريا عن أبي حازم ما لا أصل له، اهـ.

وانظر الكامل ٢١١/٣ ـ ٢١٣، وقال عنه في التقريب ٢٦١/١: «ضعيف، اه.. وقد توبع ـ كما سيأتي ـ.

ب - عبدالعزيز بن أبي حازم، عن أبيه، عن ابن عمر:

رواه أبو داود في كتاب السنة، باب (١٦) في القدر، حديث رقم (٤٦٩١) ٢٢٢/٤.

والحاكم في المستدرك ٨٥/١.

والبيهقي في الاعتقاد ص٢٣٦.

وفي سننه ۲۰۳/۱۰.

وابن بطة في الإبانة، حديث رقم (١٥١٢) ٩٧/٢/٢ (وعنده: عن أبي حازم، عن نافع، عن ابن عمر.

ـ وقد رواه من طريق أبي حازم مرسلاً ـ بسند ضعيف ـ:

ابن أبي زمنين في أصول السنة، حديث رقم (٢٢٨) ص٢٩٩.

فيه محمد بن أبي حميد: ضعيف.

ج ـ عمر مولى غفرة، عن ابن عمر به نحوه:

رواه أحمد في المسند ٨٦/٢ ـ ١٦٥.

وعبدالله في السنة ١٣٩/٢.

وابن عدي في الكامل ٣٦/٥، ٣٧.

وابن أبي عاصم في السنة، حديث رقم (٣٣٩) ١٥/١.

وابن بطة في الإبانة، حديث رقم (١٥١٠، ١٥١١) ٩٦/٢/٢، ٩٧.

واللالكائي في أصول الاعتقاد، حديث رقم (١١٥٣) ٢٤٠/٤.

وأورده ابن الجوزي في العلل المتناهية ١٥٢/١، ١٥٣ من طريقين عنه، ثم قال: «هذا لا يصح. قال ابن حبان: عمر مولى غفرة: يقلب الأخبار، لا يحتج به، اهـ.

وقد تبين أنه رواه مرة عن حذيفة، وأخرى عن ابن عمر، مما يدل على اضطرابه.

د ـ الحكم بن سعيد، عن جعيد بن عبدالرحمن، عن نافع، عن ابن عمر به ـ أو قال: عن أبيه به:

رواه البخاري في التاريخ الكبير ٣٤١/٢/١.

وفي التاريخ الصغير ٢٤٧/٢.

والطبراني في المعجم الصغير ١٤/٢.

وابن عدي في الكامل ٢٠٧/٢، ٢٠٨.

والعقيلي في الضعفاء ٢٦٠/١.

والآجري في الشريعة ص١٩٠.

وأورده الذهبي في الميزان ٧٠/١ وعدُّه من مناكير الحكم.

وابن الجوزي في العلل المتناهية ١٥٢/١ ثم قال: «هذا لا يصح. قال البخاري: الحكم، عن جعيدة منكر الحديث.

وقال ابن حبان: كثر وهم الحكم، وفحش خطؤه، فصار منكر الحديث، لا يحتج به اهد.

وانظر الميزان ١/٠٧٠، والكامل ٢٠٧/٢، ٢٠٨.

هـ ـ الحجاج بن فرافصة، عن رجل، عن نافع، عن ابن عمر:

رواه ابن بطة في الإبانة حديث رقم (١٥٠٩) ٩٥/٢/٢.

٢ - عن عمر بن الخطاب ـ رضي الله تعالى عنه ـ: بلفظ: «لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتوحهم»:

رواه أبو داود في كتاب السنة، باب (١٦) في القدر، حديث رقم (٤٧١٠) ٢٢٨/٤.

وباب (١٧) في ذراري المشركين، حديث رقم (٤٧٢٠) ٢٣٠/٤، وأحمد في المسند

وعبدالله في السنة، حديث رقم (٨٤١) ٣٨٧/٢.

والبخاري في التاريخ الكبير ١٥/١/٢.

واللالكائي في أصول الاعتقاد، حديث رقم (١٨٦) ١١٨/١، وحديث رقم (١١٢٤) / ١١٨٠.

وابن بطة في الإبانة، حديث رقم (٣٦٥) ٤٣٦، ٤٣٦.

وابن حبان فی صحیحه، حدیث رقم (۷۹) ۲۸۰/۱.

والآجري في الشريعة ص٢٣٩.

والحاكم في المستدرك ١/٥٨.

والأصبهاني في الحجة، حديث رقم (١٣) ٢٧/٢، ٢٨.

وابن أبي عاصم في السنة، حديث رقم (٣٣٠) ١٤٥/١.

وابن أبي زمينين في أصول السنة، حديث رقم (٢٢٧) ص٢٩٨.

والبيهقي في الاعتقاد ص٢٣٦.

وابن الجوزي في العلل المتناهية ١٤٨/١، ١٤٩.

وسنده ضعيف. فيه: حكم بن شريك الهذلي: مجهول، كما في التقريب ١٢٣/١، والميزان ٥٨٦/١، وانظر فيض القدير ١٤٩/١.

٣ ــ سهل بن سعد: رواه اللالكائي في أصول الاعتقاد، حديث رقم (١١٥١، ١١٥٢)
 ٣٠٠، ٦٣٩/٤.

والخطيب في تاريخه ١١٤/١٤.

والطبراني في الأوسط ـ كما في مجمع الزوائد ٢٠٧/٧ ـ..

ولفظه: ولكل أمة مجوس، ولكل أمة نصارى، ولكل أمة يهود، وإنّ مجوس أمتي القدرية، ونصاراهم الحشوية، ويهودهم المرجئة.

قال الهيثمي: «وفيه يحيى بن سابق: وهو ضعيف) أهـ.

وأورده الذُّهبي في الميزان ٧٧٧/٤، والسيوطي في اللآليء ٢٥٩/١، وابن الجوزي في العلل المتناهية ١٥٤/١.

قلت: يحيى بن سابق: قال الدارقطني عنه: متروك. وقال أبو نعيم: حدّث عن موسى بن عقبة وغيره بموضوعات. انظر الميزان ٣٧٧/٤، ولسان الميزان ٢٥٦/٦.

٤ ـ جابر بن عبدالله: رواه ابن ماجه في المقدمة في سننه، باب (١٠) في القدر،
 حديث رقم (٩٢) بتحقيقي.

والبخاري في التاريخ الصغير ٢٤٧/٢.

وابن عدى في الكامل ١٩٠/١.

وابن أبي عاصم في السنة، حديث رقم (٣٢٨) ١٤٤/١.

والطبراني في المعجم الصغير ٢٢١/١.

والآجري في الشريعة ص١٩٠، ١٩١.

والخطيب في الموضح ١٩/١.

وابن عدى في الكامل ١٨٧/١.

والديلمي في الفردوس، حديث رقم (٥٠٥٨) ٣٨٥/٣.

وذكره الذهبي في الميزان ١١٥/١، وابن الجوزي في العلل المتناهية ١٦٠/١.

قلت: سنده ضعيف، فيه:

١ ـ بقية بن الوليد: لم يصرح بالتحديث في سائر طبقات السند. انظر التبيين الأسماء المدلسين برقم (٥) بتحقيقي، والتقريب ١٠٠/١.

٢ ـ ابن جريج.

٣ ـ أبو الزبير: ثقتان، ولكنهما مدلسان، وقد عنعناه.

وعند ابن عدي: أحمد بن عبدالرحمن جحدر: يسرق الحديث.

وانظر الميزان ١١٥/١.

وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية ١٦٠/١، والذهبي في الميزان ١١٥/١.

ـ ورواه من طریق ابنی جابر، عن أبیهما جابر به:

الخطيب في الموضح ١٩/١.

وفي سنده:

حرام بن عثمان: قال مالك ويحيى: ليس بثقة.

وقال أحمد: ترك الناس حديثه.

وقال الشافعي وغيره: الرواية عن حرام حرام. انظر الميزان ١٨٢/٢، ١٨٣.

أبي هريرة \_ رضي الله تعالى عنه \_: وقد ورد عنه من طرق:

أ ـ جعفر بن الحارث، عن يزيد بن ميسرة، عن عطاء الخراساني، عن مكحول، عن
 أبى هريرة به:

رواه ابن أبي عاصم في السنة، حديث رقم (٣٤٢) ١٥١/١.

وابن عدي في الكامل ١٣٧/٢.

والآجري في الشريعة ص١٩١.

وابن الجوزي في الموضوعات ٢٧٤/١، ٢٧٥.

وابن بطة في الإبانة، حديث رقم (١٥١٤ ـ ١٥١٦) ٩٩/٢/٢، ١٠٠، ورواه برقم (١٥١٥) ١٠٠/٢/٢)، عن رجل، عن مكحول به.

قلت: سنده ضعیف، فیه:

١ جعفر بن الحارث: قال يحيى: ليس بشيء، وقال مرة: ضعيف، وقال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي وغيره: ضعيف. انظر الميزان ٤٠٤،، ٥٠٤، والكامل ١٣٧/٠، ١٣٨، والموضوعات ٢٧٤/١، ٢٧٥.

٢ - مكحول: لم يسمع من أبي هريرة. انظر المراسيل ص٢١٧، وجامع التحصيل ص٥٨٥.

٣ ـ عطاء الخراساني: صدوق، يهم كثيراً، ويرسل، ويدلس، انظر تهذيب التهذيب
 ٢١٢/٧ ـ ٢١٥، والتقريب ٢٣/٧، والكاشف ٢٣٣/٢.

٤ ـ وقد اختلف في إسناده:

فرواه مسلمة بن عُلَيّ، عن عبدالرحمن بن يزيد، عن مكحول، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة.

لكن في سنده: مسلمة بن علي: متروك، كما في التقريب ٢٤٩/٢.

وروايته عند الطبراني في مسند الشاميين، حديث رقم (٥٦٦) ٣٢٢/١.

وابن عدي في الكامل ٣١٦/٦.

وانظر العلل للدارقطني ٢٨٩/٨.

ب \_ غسان بن ناقد، عن أبي الأشهب النخعي، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعاً نحوه:

رواه ابن أبي حاتم في الجرح ٣/٢/٢ ثم قال: «غسان: مجهول، وهذا الحديث باطل».

ورواه ابن الجوزي في الموضوعات ٢٧٥/١.

وقال الذهبي في الميزان في ترجمة غسان بن ناقد ٣٣٦/٣: «مجهول، وخبره باطل في القدر. قاله أبو حاتم» اه.

ورواه خيثمة كما في «من حديث خيثمة» ص٦٧ من طريق محمد بن شعيب، أخبرني زبان بن فائد، عن أبي الأشهب.

جـ \_ رجاء بن الحارث، عن مجاهد، عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: «يكونون قدرية، ثم يكونون زنادقة، ثم يكونون مجوساً، وإنّ لكلّ أمّة مجوساً، وإنّ مجوس أمتي المكذّبة بالقدر، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تتبعوا لهم جنازة»:

رواه ابن الجوزي في الموضوعات ٢٧٥/١ ثم قال: «هذا حديث لا يصح، وفيه مجاهيل. قال أبو عبدالرحمن النسائي: هذا الحديث باطل كذب؛ اه.

قلت: رجاء بن الحارث: ضعفه ابن معين وغيره. انظر الميزان ٤٦/٢، واللسان ٤٠٥/٢.

د ـ معتمر بن سليمان، قال: سمعت أبي، يحدّث عن مكحول، عن أبي هريرة به: · رواه الآجري في الشريعة ص١٩١.

ومكحول لم يلق أبا هريرة، كما في المراسيل ص٢١٢.

ومكحول: ثقة، كما في التقريب ٢٧٣/٢.

وقد اختلف عن سليمان. انظر العلل للدارقطني ٢٨٩/٨، وما سبق.

7 ـ ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ: رواه اللالكائي في أصول الاعتقاد 180، ٦٤٠، ٦٤١ من طريق عبدالله بن ميمون القدّاح، عن رجاء أبي الحارث، عن مجاهد عنه مرفوعاً بلفظ: «المكذّبة بالقدر: إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تصلّوا عليهم».

وسنده ضعیف جداً، فیه:

١ ـ عبدالله بن ميمون القداح: وهو متروك، كما في التقريب ٢٥٥/١، وانظر الكاشف
 ١٢١/٢.

٢ ـ رجاء أبو الحارث: ضعيف، كما في الميزان ٤٦/٢.

٧ ـ عائشة ـ رضي الله تعالى عنها ـ: رواه ابن أبي عاصم في السنة، حديث رقم
 (٣٣١) ١٤٦/١.

وفي سنده: عبدالله بن يزيد بن آدم الدمشقي.

قال أحمد: أحاديثه موضوعة.

وقال الجوزجاني: أحاديثه منكرة. انظر لسان الميزان ٣٧٨/٣.

تنبيهات وشروحات وفوائد:

 ١ ـ ما بين الأقواس زيادة من سنن أبي داود، وكان في المخطوطة: حق الله يلحقهم بالدجال.

القدرية: هم فرقة سلكت مسلك معبد الجهني ـ وهو أول من تكلّم في الإسلام بالقدر بعد منتصف القرن الأول تقريباً.

وسموا بالقدرية لنفيهم القدر فقد قالوا: إن الباري تعالى حكيم عادل، لا يجوز أن يضاف إليه شر ولا ظلم، ولا يجوز أن يريد من العباد خلاف ما يأمر. ويحتم عليهم شيئاً ثم يجازيهم عليه. فالعبد هو الفاعل للخير والشر، والإيمان والكفر، والطاعة والمعصبة.

وقد أخذ معبد الجهني هذا الاعتقاد البدعي عن رجل نصراني أسلم، ثم رجع إلى نصرانيته مرة أخرى، فكان معبد بعد ذلك أول من نشره بين الناس.

روى مسلم عن يحيى بن يعمر أنه قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة، معبد الجهني (رقم ٨).

وقال الأوزاعي: أول من نطق في القدر: رجل من أهل العراق يقال له: سوسن -كان نصرانياً فأسلم، ثم تنصر، فأخذ عنه معبد الجهني، وأخذ غيلان عن معبد.

ومذهب القدرية أول ما ظهر هو: أن الأمر أنف. أي: لم يسبق به قدر ولا علم من الله تعالى، وإنما يعلمه بعد وقوعه.

وبدعة القدر بالمعنى السابق مركبة من قضيتين:

الأولى: إنكار علم الله السابق بالحوادث.

الثانية: أن العبد هو الذي أوجد فعل نفسه.

انظر الملل والنحل ٣٠/١ و٤٧/١، وشرح العقيدة الطحاوية ص٧٤، ٥٢٥، وأصول الاعتقاد للإمام اللالكائي ٢٤/١، ٢٥.

الجُمَحي بالبصرة في سنة خمس وثلاثمائة، ثنا محمد بن كثير، أنبأ سفيان، عن عمر بن محمد، عن عمر مولى غُفْرَة، عن رجلٍ من الأنصار، عن حُذَيْفَة، قال: قال رسولُ الله ﷺ:

«لِكُلِّ أُمَّةٍ مَجُوسٌ، ومجوسُ هذهِ الأُمَّةِ الذينَ يقولونَ: لا قَدَرَ.

من ماتَ منهُمْ فلا تَشْهَدُوا جَنَازَتَهُ، ومَنْ مَرِضَ مِنْهُمْ فَلاَ تَعُودُوهُ، وهَمْ شِيعَةُ الدَّجَّالِ، [وَ] حقَّ [على] الله [أن] يلحقهم بالدَّجَّالِ».

٢ ـ [٣] ـ حدّثنا أبي، ثنا أبو خليفة، ثنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا شُعْبَةُ، ثنا أبو إسحاق. عن الربيع ـ هو: ابن البراء ـ، عن البَرَاء بن عازب:

[۲] رواه الترمذي في كتاب الدعوات، باب (٤٣) ما يقول إذا قدم من السفر، حديث رقم (٣٤٤٠) . ٤٩٨/٥ (٣٤٤٠)

والنسائي في سننه الكبرى، في كتاب السير، كما في التحفة ١٥/٢.

وفي عمل اليوم والليلة، حديث رقم (٥٥٠) ص٣٧١.

وأحمد في المسند ٢٨١/٤ ـ ٢٨٩ ـ ٢٩٨.

والطيالسي في مسنده، حديث رقم (٧١٦) ص٩٨.

والمحاملي في الدعاء، حديث رقم (٨٧ ـ ٨٩) ص١٩٣ ـ ١٩٥.

وأبو يعلى في مسنده، حديث رقم (١٦٦٤) ٣٢٢/٣، ٢٢٧.

وحديث رقم (١٧٢٩) ٢٧٣/٣.

وابن حبان فی صحیحه، حدیث رقم (۲۷۱۱) ۲/۲۲٪.

والطبراني في الدعاء، حديث رقم (٨٤٢) ١١٩٢/٢.

قلت: في سنده الربيع بن البراء بن عازب: وثقه ابن حبان والعجلي. ولم يرو عنه غير أبي إسحاق.

لذلك فهو مقبول، أي: عند المتابعة.

وقد توبع بحمد الله تعالى \_ كما سيأتي \_.

انظر تهذيب التهذيب ٢٤٠/٣، والكاشف ٧٣٥/١، وقال: «وثَقُّ اهـ، والتقريب ٧٤٣/١.

- فقد رواه من طريق شريك، عن أبي إسحاق، [عن الربيع]، عن البراء:

المحاملي في الدعاء، حديث رقم (٨٤) ص١٩١، ١٩١.

وشريك: صدوق، سيء الحفظ، والذي في المحاملي بدون ذكر الربيع، والله أعلم.

ـ ورواه من طريق يوسف، عن أبي إسحاق، عن الربيع، عن البراء:

الطبراني في الدعاء، حديث رقم (٨٤٣) ١١٩٣/٢.

## أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، قَالَ: «آيبُونَ تَاثِبُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ».

وفي سنده: إبراهيم بن يوسف: صدوق يهم، كما في التقريب ٤٧/١، وانظر الكاشف ٥١/١. ـ وقد خالف شعبةً: إسرائيل، وسفيان، وفطر بن خليفة، وزكريا، ويونس: فرووه عن أبي إسحاق، عن البراء بدون ذكر الربيع:

أ ـ فرواه من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البراء:

رواه النسائي في عمل اليوم والليلة، حديث رقم (٥٤٩) ص٣٧٠، ٣٧١.

والمحاملي في الدعاء، حديث رقم (٨٥) ص١٩١.

قلت: هذا السند ضعيف، فيه:

أبو إسحاق السبيعي: لم يسمع الحديث من البراء، كما قال النسائي في عمل اليوم والليلة ص٣٧١.

فهو مدلس، ومختلط، أما إسرائيل: فروى عنه قبل اختلاطه.

وأما تدليسه، فقد تبين أنه دلّس في هذا الحديث.

ب ـ وقد رواه من طريق سفيان، عن أبي إسحاق، عن البراء:

النسائي في عمل اليوم والليلة، حديث رقم (٥٤٩) ص٣٧٠، ٣٧١.

وفي سننه الكبرى، في كتاب السير، كما في التحفة ٤٩/٢.

وأحمد في المسند ٢٠٠١.

وعبدالرزاق في المصنف، حديث رقم (٩٢٤٠) ٥١٥٨٠.

والمحاملي في الدعاء، حديث رقم (۸۲، ۸۳) ص١٨٩، ١٩٠.

والطبراني في الدعاء، حديث رقم (٨٤١) ١١٩٢/٢.

وأبو نعيم في الحلية ١٣٢/٧.

جـ ـ ورواه من طريق فطر بن خليفة، عن أبي إسحاق، عن البراء:

النسائي في عمل اليوم والليلة، حديث رقم (٥٤٩) ص٣٧٠، ٣٧١.

وابن حبان في صحيحه، حديث رقم (٢٧١٢) ٤٢٨/٦ وعنده: سمعت البراء.

وفطر بن خليفة: صدوق، رمي بالتشيع. انظر التقريب ١١٤/٢، والكاشف ٢/٣٣٢.

د ـ ورواه من طريق زكريا، عن أبي إسحاق، عن البراء:

ابن أبي شيبة في المصنف، حديث رقم (٢٩٦١٣) ٧٩/٦.

وزكريا: سماعه من أبي إسحاق بأخرة، كما في التقريب ٢٦١/١، وانظر الاغتباط ص ٨٨ بتحقيقي.

هــ ورواه من طريق يونس، عن أبي إسحاق:

المحاملي في الدعاء، حديث رقم (٨٦) ص١٩٢، ١٩٣.

ويونس سمع من أبيه في الاختلاط.

٣ \_ [٣] \_ حدثنا أبي، ثنا أبو خليفة، ثنا القَعْنَبِيُّ، ثنا شُعْبَةُ، عن منصور، عن رِبْعِيِّ، عن أبي مسعود، قال: قال رسول الله ﷺ:

فيونس، وفطر، وسفيان، وزكريا، وإسرائيل خالفوا شعبة ومن تابعه، فلم يذكروا الربيع بين أبي إسحاق، والبراء. ورواية شعبة أصح.

قال الترمذي في سننه ٥/٤٩٨: (وروى الثوري هذا الحديث، عن أبي إسحاق، عن البراء. البراء.

ورواية شعبة أصح؛ اهـ.

قلت: وفي الباب عن:

أنس بن مالك: رواه البخاري في كتاب الجهاد، باب (١٩٧) ما يقول إذا رفع من الغزو، حديث رقم (٣٠٨٥، ٣٠٨٦) ١٩٢/٦، ١٩٣ مطولاً وفي أوله قصة.

وفي كتاب اللباس، باب (١٠٢) إرادف المرأة خلف الرجل ذا محرم، حديث رقم (٩٩٦٨) . ٣٩٨/١٠.

وفي كتاب الأدب، باب (١٠٤) قول الرجل: جعلني الله فداك، حديث رقم (٦١٨٥) ١٩/١٠.

ومسلم في كتاب الحج، باب (٧٦) ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره، حديث رقم (١٣٤٥) ٢/٩٨٠.

والنسائي في كتاب الحج، باب (٢٩٨) ما يقول إذا أشرف على المدينة، حديث رقم (٤٢٤٧) ٤٧٨/٢ (٤٢٤٧).

وفي عمل اليوم والليلة، حديث رقم (٥٥١) ص٣٧١.

وأحمد في المسند ١٨٧/٣ ـ ١٨٩ وفي أوله قصة.

وابن أبي شيبة في المصنف، حديث رقم (٢٩٦١٦) ٢٩٧٠.

والمحاملي في الدعاء، حديث رقم (٩٠، ٩١) ص١٩٥ ـ ١٩٧.

وابن السنى في عمل اليوم والليلة، حديث رقم (٥٢٦) ص١٨٥.

قلت: وفي الباب \_ أيضاً \_ عن ابن عباس، وسمرة، وابن عمر، وجابر، وسالم مرسلاً، وإبراهيم التيمي مرسلاً انظر تخريجها في تخريجنا لكتاب «الترغيب في الدعاء والحث عليه» برقم (١٢٧).

[٣] رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، باب (٥٤)، حديث رقم (٣٤٨٣، ٣٤٨٤) ١-/٥١٥.

وفي كتاب الأدب، باب (٧٨) إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، حديث رقم (٦١٢٠) ١٠/١٠٠.

وأبو داود في كتاب الأدب، باب (٦) في الحياء، حديث رقم (٤٧٩٧) ٢٥٢/٤. وابن ماجه في كتاب الزهد، باب (١٧) الحياء، حديث رقم (٤١٨٣).

## «إِنَّهُ مِمَّا أَذْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النُّبُوَّةِ الأُولَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَأَصْنَعْ مَا النُّبُوّةِ الأُولَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَأَصْنَعْ مَا النُّبُوّةِ الأُولَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَأَصْنَعْ مَا النُّبُوّةِ الأُولَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَأَصْنَعْ مَا اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وأحمد في المسند ١٢١/٤، ١٢٢ و٧٣٧٠. وابن أبي شيبة في المصنف، حديث رقم (٢٥٣٤٨) ٢١٣/٥. والطيالسي في مسنده، حديث رقم (٦٢١) ص٨٦. والبخاري في الأدب المفرد، حديث رقم (٥٩٧) ص٢٠٦، وحديث رقم (١٣١٦) ص ٤٤٥ \_ ٤٤٦. وأبو الشيخ في الأمثال، حديث رقم (٨١) ص٥٦. وابن الأعرابي في معجمه، حديث رقم (١٢٠٥) ٣٧٨/٦، ٣٧٨. وتمام فی فوائده، حدیث رقم (۱۰۸٦، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸) ۳۲۲٪. وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق، حديث رقم (٨٣) ص٧٣. وابن حبان فی صحیحه، حدیث رقم (۲۰۷) ۳۷۱/۲ وابن عدي في الكامل ٨٢/٦. وأبو نعيم في الحلية ٣٧٠/٤ و١٧٤/. والطبراني في المعجم الكبير، حديث رقم (٦٥١ ـ إلى ـ ٦٦١) ٢٣٥/١٧ ـ ٢٣٨. والقضاعي في مسند الشهاب، حديث رقم (١١٥٣ ـ إلى ـ ١١٥٧) ١٨٦/٢ ـ ١٨٨. والخطيب في تاريخه ١٠٠/٣ و١١٤/٦، ١١٥ و١٤/١٠ ٣٥٦ ـ ٣٥٦. والبيهقي في سننه ١٩٢/١٠. وفي الآداب، حديث رقم (١٩٨) ص١٣٢. والبغوي في شرح السنة، حديث رقم (٣٥٩٧) ١٧٣/١٣، ١٧٤. والذهبي في السير ٢٥٩/١٠، و٢١٠٢/١٠. ـ ورواه من طريق مسروق، عن أبي مسعود: عبدالرزاق في المصنف، حديث رقم (٢٠١٤٩) ١٤٣/١١. والطبراني في المعجم الكبير، حديث رقم (٦٤٠) ٢٣٠/١٧. والذهبي في السير ١٢/٧، ١٣. قلت: وفي الباب عن: ١ ـ حذيفة: رواه الإمام أحمد في المسند ٥/٥٠٤. وأبو نعيم في الحلية ٣٧١/٤. والخطيب في تاريخه ١٣٥/١٢، ١٣٦. والبزار في مسنده، حديث رقم (٢٠٢٨) ٤٢٩/٢ (كشف الأستار). قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٢٧/٨: «رواه أحمد والبزار، ورجاله رجال الصحيح» اهـ.

٢ ـ ابن مسعود: رواه ابن الأعرابي في معجمه، حديث رقم (١١٣٢) ٣٣٣٣.

وسنده ضعيف، فيه: مندل بن علي، وليث بن أبي سليم، وإبراهيم بن فهد: ضعفاء. ٣ ـ أم الطفيل: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه مَنْ لم أعرفهم ـ كما في المجمع ٢٧/٨.

٤ ـ عبدالكريم بن أبي المخارق مرسلاً: ضمن حديث طويل، وفيه: «من كلام النبوة:
 إذا لم تستحى فافعل ما شئت»:

رواه مالك في الموطأ في كتاب قصر الصلاة في السفر، باب (١٥) وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، حديث رقم (٤٦) ١٥٨/١.

### شرح الحديث:

إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: يشير إلى أن هذا مأثور عن الأنبياء المتقدمين، وأن الناس تداولوه بينهم، وتوارثوه عنهم قرناً بعد قرن.

وهذا يدل على أن النبوة المتقدمة جاءت بهذا الكلام، وأنه اشتهر بين الناس حتى وصل إلى أول هذه الأمة.

إذا لم تستحي فاصنع ما شئت: في معناه قولان:

#### أحدهما:

أنه ليس بمعنى الأمر أن يصنع ما شاء، ولكنه على معنى الذم والنهي عنه، وأهل هذه المقالة لهم طريقان:

أحدهما: أنه أمر بمعنى التهديد والوعيد، والمعنى: إذا لم يكن حياء فاعمل ما شئت فالله يجازيك عليه، كقوله: ﴿أَعْمَلُوا مَا شِئْتُمُ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيدٌ﴾ وقوله: ﴿أَعْبُدُوا مَا شِئْتُمُ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيدٌ﴾ وقوله: ﴿فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِن دُونِيرٌ﴾ وأمثلته متعددة: وهذا اختيار جماعة منهم أبو العباس بن ثعلبة.

والطريق الثاني: أنه أمر ومعناه الخبر. والمعنى: أن من لم يستحي صنع ما شاء، فإن المانع من فعل القبائح هو الحياء، فمن لم يكن له حياء انهمك في كل فحشاء ومنكر، وما يمتنع من مثله من له حياء: وهذا اختيار أبي عبيد القاسم بن سلام وابن قتيبة، ومحمد بن نصر المروزي وغيرهم. وروى أبو داود عن الإمام أحمد ما يدل على مثل هذا القول.

القول الثاني: أنه أمر بفعل ما يشاء على ظاهر أمره.

وأن المعنى: إذا كان الذي يريد فعله مما لا يستحي فعله، لا من الله، ولا من الناس، لكونه من أفعال الطاعات، أو من جميل الأخلاق والآداب المستحسنة فاصنع منه حينئذ ما شئت: وهذا قول جماعة من الأئمة منهم: إسحاق المروزي الشافعي، وحكى مثله عن الإمام أحمد، ووقع كذلك في بعض نسخ مسائل أبي داود المختصرة عنه، والذي في النسخ المعتمدة التامة كما حكيناه عنه من قبل.

انظر جامع العلوم والحكم ص١٨٨ ـ ١٩٠، وفتح الباري ٢٣/١٠.

٤ - [٤] - حدّثنا أبي، ثنا أبو خليفة، ثنا الحَجَبِئُ، ثنا حَمَّادُ بن زَيْدٍ،
 عن أَيُّوبَ، عن أبي قِلاَبَةَ، عن أبي أسماء، عن ثوبانَ، قال: قال
 رسول الله ﷺ:

[\$] رواه أبو داود في كتاب الطلاق، باب (١٧) في الخلع، حديث رقم (٢٢٢٦) ٢٦٨/٢. والترمذي في كتاب الطلاق، باب (١١) ما جاء في المختلعات، حديث رقم (١١٨٧) ٣/٣٤٩ بدون ذكر أي أسماء، بل عنده: عن أبي قلابة، عمن حدّثه عن ثوبان، به. وابن ماجه في كتاب الطلاق، باب (٢١) كراهية الخلع للمرأة، حديث رقم (٢٠٥٥). وأحمد في المسند ٥/٢٧٧ بدون ذكر أبي أسماء ـ ٢٨٣.

وعنده: عمن حدثه عن ثوبان.

والدارمي في كتاب الطلاق، باب (٦) النهي عن أن تسأل المرأة زوجها طلاقها، حديث رقم (٢٢٧٠) ٢١٦/٢.

وابن أبي شيبة في المصنف، حديث رقم (١٩٢٥٩) ١٩٥/٤.

والطبري في تفسيره، حديث رقم (٤٨٤٧) بدون تسمية أبي أسماء، وحديث رقم (٤٨٤٨) ٤٨١/٢ (٤٨٤٨).

وابن الجارود في المنتقى، حديث رقم (٧٤٨) ٣٨/٣.

وابن حبان في صحيحه، حديث رقم (٤١٨٤) ١٩٠/٩.

والحاكم في المستدرك ٢٠٠/٢.

وابن المنذر في الإقناع، حديث رقم (١١٠) ٣١٧/١.

والبيهقي في سننه ٣١٦٪.

ولؤلؤ في جزئه، حديث رقم (٦) ص٢٦.

والبغوي في تفسيره ٢٠٨/١. من طريق أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان.

قلت: سنده صحيح، رجاله ثقات أفاضل. والرجل المبهم عند الترمذي، قد جاء اسمه في الطرق الأخرى.

وأشار الترمذي إلى علَّة فيه. فقال: «ويروى هذا الحديث عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان.

ورواه بعضهم عن أيوب، بهذا الإسناد ولم يرفعه، اهـ.

ـ فقد رواه من طريق أيوب، عن أبي قلابة، مرسلاً:

عبدالرزاق في المصنف، حديث رقم (١١٨٩٢ ـ ١١٨٩٣).

وابن أبي شيبة في المصنف، حديث رقم (١٩٢٥٨) ١٩٥/٤.

والراجع الوصل؛ لأنّ حماد بن زيد، وحماد بن أسامة، ووهيب بن خالد، وإسماعيل بن علية، وعبدالوهاب بن عبدالمجيد رووه عن أيوب... به موصولاً. وخالفهم: معمر، والثوري، فروياه عن أيوب، عن أبى قلابة مرسلاً.

«أَيُّمَا امْرَأَة سألتْ زوجَهَا الطلاقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ، حَرَّمَ اللَّهُ - تعالى - عَلَيْهَا رَائِحَةَ الجَنَّةِ».

٥ \_ ١٨٠ \_ ب [٩] \_ أخبرنا أحمدُ بنُ يوسف \_ يعني: ابن خَلاَّد

ـ وقد وقع فيه خلاف آخر:

أ ـ فقد رواه علية بن بدر، عن أيوب، عن أبى قلابة، عن ابن عباس:

رواه ابن عدي في الكامل ١٢٨/٣.

وعلية بن بدر: متروك الحديث. انظر الكامل ١٢٧/٣ - ١٣٢.

ـ وله طريق أخرى:

رواه ليث، عن أبي إدريس، عن ثوبان به:

الطبري في تفسيره ٢/ ٤٨١.

وفي الباب عن ابن عباس:

رواه ابن ماجه في كتاب الطلاق، باب (٢١) كراهة الخلع للمرأة، حديث رقم (٢١٣).

قلت: سنده ضعیف، فیه:

١ - جعفر بن يحيى: مقبول، كما في التقريب ١٣٣/١، وقال في الكاشف ١٣١/١:
 «فيه جهالة» اهـ.

٢ عمارة بن ثوبان: مستور، كما في التقريب ٤٩/٢، وقال في الكاشف ٢٦٦٧:
 «وثق، وفيه جهالة» اهـ.

ويشهد له حديث ثوبان السابق.

[۵] رواه أبو داود في كتاب الملاحم، باب (١٧) الأمر والنهي، حديث رقم (٤٣٣٨) ١٢٢/٤.

والترمذي في كتاب الفتن، باب (٨) ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغيّر المنكر، حديث رقم (٢١٦٨) ٤٦٧/٤.

وفي كتاب تفسير القرآن، باب (٦) سورة المائدة، حديث رقم (٣٠٥٧) ٢٥٦/٥، ٢٥٧.

والنسائي في سننه الكبرى، في كتاب التفسير، سورة المائدة، باب (١٢٨) قوله تعالى: ﴿ يَكَايُّهُا اللَّذِينَ مَامَنُوا عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمُ لَا يَشُرُّكُم مَن ضَلَّ إِذَا اَهْتَدَيْتُدُ ﴾، حديث رقم (١١١٥) ٣٣٨، ٣٣٨، ٣٣٨.

وابن ماجه في كتاب الفتن، باب (٢٠) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حديث رقم (٤٠٠٥) بتحقيقي.

وأحمد في المسند ٢/١ ـ ٥ ـ ٧ ـ ٩.

والطحاوي في مشكل الآثار، حديث رقم (١١٦٥ ـ ١١٦٦ ـ ١١٦٧ ـ ١١٦٨ ـ ١١٦٨ ـ ١١٦٨ .

والحميدي في مسنده، حديث رقم (٣) ٣/١، ٤.

والطبري في تفسيره، ٩٨/٥، ٩٩.

وعبد بن حميد في المنتخب من المسند، حديث رقم (١) ص٢٩.

وسعيد بن منصور في سننه، في كتاب التفسير، حديث رقم (٨٤٠) ١٦٣٦/٤.

وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، حديث رقم (٦٢ ـ ٦٣ ـ ٦٤) ٩٢/١ - ٩٤.

وابن ابي عاصم في الاتحاد والمعالي، محديث رقم (۱۲۰ ـ ۱۳۱ ـ ۱۳۱ ـ ۱۳۲ ـ ۱۱۸/۱ ـ وأبو يعلى في مسنده، حديث رقم (۱۲۸ ـ ۱۲۹ ـ ۱۳۰ ـ ۱۳۱ ـ ۱۱۸/۱ ـ ۱۲۰.

والطبراني في الأوسط، حديث رقم (٢٥٣٢) ٢٤٨/٣.

وفي مكارم الأخلاق، حديث رقم (٧٩) ص٣٤٠.

والدارقطني في العلل ٢٤٩/١ ـ ٢٥٣.

وابن أبي حاتم في العلل ٩٨/٢.

وابن حبان فی صحیحه، حدیث رقم (۳۰۵، ۳۰۵) ۱/۹۳۹، ۵۶۰.

وأبو نعيم في معرفة الصحابة، حديث رقم (١٢٣، ١٢٤) ١٨٧١، ١٨٨.

والبيهقي في سننه ٩١/١٠.

وفي شعب الإيمان ٦/٨٢.

والبغوي في شرح السنة، حديث رقم (٤١٥٣) ٣٤٤/١٤.

وفی تفسیره ۲۳۸/۱.

والمروزي في مسند أبي بكر، حديث رقم (٣) ٣/١، ٤.

وحديث رقم (٨٦ ـ ٨٧ ـ ٨٩) ص١٣١، ١٣١.

والخطابي في العزلة، حديث رقم (٥٨) ص٣٤.

قلت: سنده صحيح، رجاله ثقات.

لكن اختلف في رفعه ووقفه.

قال الدارقطني في علله ٢٤٩/١ ـ ٢٥٣: (هو حديث رواه إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس، فرواه عنه جماعة من الثقات، فاختلفوا عليه فيه:

فمنهم مَنْ أسنده إلى النبي ﷺ.

ومنهم مَنْ أوقفه على أبي بكر.

#### فممن أسنده إلى النبي ﷺ:

عبدالله بن نمير، وأبو أسامة، ويحيى بن سعيد الأموي، وزهير بن معاوية، وهشيم بن بشير، وعبيدالله بن عمرو، ويحيى بن عبدالملك بن أبي غنية، ومروان بن معاوية الفزاري، ومرجّي بن رجاء، ويزيد بن هارون، وعبدالرحيم بن سليمان، والوليد بن القاسم، وعلي بن عاصم، وجرير بن عبدالحميد، وشعبة بن الحجاج، ومالك بن مغول،

سهيلُ بن أبي صالح، عن قَيْسِ بن أبي حازم، عن أبي بكر الصدّيق - رضي الله عنه - قال: إنكم تقرأون هذه الآية: ﴿ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْ الْمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْ ضَلَ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ ﴿ [المائدة: ١٠٥].

وإني سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول:

«إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا على يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يعمَّهُمُ اللَّهُ بعِقَاب».

٦ - [٦] - أخبرنا أحمدُ بن يوسف، ثنا البحارث، ثنا يزيدُ بن

ويونس بن أبي إسحاق، وعبدالعزيز بن مسلم القسملي، وهياج بن بسطام، ومعلى بن هلال، وأبو حمزة السكري، ووكيع بن الجراح: فاتفقوا على رفعه إلى النبي ﷺ.

وخالفهم: يحيى بن سعيد القطان، وسفيان بن عيينة، وإسماعيل بن مجالد، وعبيدالله بن موسى: فرووه عن إسماعيل موقوفاً على أبي بكر.

ورواه بيان بن بشر، وطارق بن عبدالرحمن، وذر بن عبدالله الهمداني، والحكم بن عتيبة، وعبدالملك بن عمير، وعبدالملك بن ميسرة: فرووه عن قيس، عن أبي بكر موقوفاً.

وجميع رواه هذا الحديث ثقات، ويشبه أن يكون قيس بن أبي حازم كان ينشط في الرواية مرة فيسنده، ومرة يجبن عنه فيقفه على أبي بكر، اهـ.

وانظر العلل لابن أبى حاتم ٩٨/٢.

ـ ورواه الطبري في تفسيره ٩٨/٥، ٩٩ من طريق السدي. عن أبي بكر.

تنبيه: أنت ترى في السند: يزيد بن هارون، ثنا سهيل بن أبي صالح، عن قيس، وكل مَنْ خرّج الحديث من طريق يزيد وجرير، روى الحديث عن إسماعيل.

وكلّ من خرّج الحديث خرّجه من طريق إسماعيل، عن قيس.

فلعل ما في المخطوطة تصحيف من الناسخ، والله أعلم بالصواب.

[7] رواه البخاري في كتاب البيوع، باب (١٤) شراء النبي ﷺ بالنسيئة، حديث رقم (٢٠٦٨) ٣٠٢/٤ بلفظ: «اشترى طعاماً من يهودي إلى أجل ورهنه درعاً من...». وباب (٣٣) شراء الإمام الحوائج بنفسه، حديث رقم (٢٠٩٦) ٣١٩/٤.

وباب (۸۸) شراء الطعام إلى أجل، حديث رقم (۲۲۰۰) ۲۹۹/٤.

وباب (٥) الكفيل في السلم، حديث رقم (٢٢٥١) ٤٣٣/٤.

وباب (٦) الرهن في السلم، حديث رقم (٢٢٥٢) ٤٣٣/٤.

وفي كتاب الاستقراض، باب (۱) من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه، أو ليس بحضرته، حديث رقم (۲۳۸٦) ۰۳/٥.

هارون، ثنا سفيانُ بن سعيد عن الأعمش، [عن إبراهيم]، عن الأسود، عن عائشة \_ رضى الله عنها \_، قالت:

### «قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَإِنَّ دِرْعَهُ لَمَرْهُونَةٌ عَلَى ثَلاَثِينَ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ».

وفي كتاب الرهن، باب (٢) من رهن درعه، حديث رقم (٢٥٠٩) ٥/١٤٢.

وباًب (٥) الرهن عند اليهود وغيرهم، حديث رقم (٢٥١٣) ٥/١٤٥.

وفي كتاب الجهاد، باب (٨٩) ما قيل في درع النبي ﷺ، حديث رقم (٢٩١٦) ٩٩/٦.

وفي كتاب المغازي، باب (٨٦)، حديث رقم (٤٤٦٧) ٨/١٥١.

ومسلم في كتاب المساقاة، باب (٢٤) الرهن وجوازه في الحضر والسفر، حديث رقم (١٦٠٣) ٣/١٢٦/٢.

والنسائي في كتاب البيوع، باب (٥٨) الرجل يشتري الطعام إلى أجل، ويسترهن البائع منه بالثمن رهناً، ٢٨٨/٧.

وباب (٨٣) مبايعة أهل الكتاب ٣٠٣/٧.

وابن ماجه في كتاب الرهون، باب (١) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حديث رقم (٢٤٣٦) بتحقيقنا.

وأحمد في المسند ٦/٦٦ ـ ١٦٠ ـ ٢٣٠ ـ ٢٣٧.

وفي الزهد، حديث رقم (٥) ص١٤.

وابن أبي شيبة في المصنف، حديث رقم (٢٠٠١٤) ٢٧١/٤.

وأبو الشيخ في أخلاق النبي ﷺ ص٢٦٣.

وعبدالرزاق في المصنف، حديث رقم (١٤٠٩٤) ١١/٨.

وإسحاق بن راهويه في مسنده، حديث رقم (۹۵۸ ـ ۹۵۹ ـ ۹٦٠ ـ ۹٦١) ۴/۸٤٥، ۸٤٦.

والدولابي في الكني ٣٩/٢.

وابن حبان في صحيحه، حديث رقم (٩٩٣٦) ٢٦٢/١٣، ٢٦٣، وحديث رقم (٩٩٣٥) ٢٦٤/١٣، ٢٦٤،

والبغوي في شرح السنة، حديث رقم (٢١٣٩، ٢١٣٠) ١٨١/٨، ١٨٨٠.

والبيهقي في سننه ١٩/٦ ـ ٣٦.

وفي دلائلُ النبوة ٧/٤٧٤.

ـ ورواه من طريق ابن عباس، عن عائشة:

ابن عدي في الكامل ٧٨٤/٥.

وفي عبدالرحيم بن هارون الغساني: ضعيف، كذّبه الدارقطني. انظر الكامل ٧٨٣٠، ٢٨٣٠، والتقريب ٥٠٥/١.

٧-[٧] حدثنا أبي، ثنا أبو خليفة، ثنا علي ابن المَدِينيّ، ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سَعْد، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني هشام بن عروة بن الزبير، عن أبيه، عن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب، قال: قال رسول الله ﷺ:

«أُمِرْتُ أَنْ أَبشُرَ خَديجةَ بِبَيْتِ من قَصَبِ، لا صَخَبَ فيه ولا نَصَبَ».

[۷] رواه أحمد في المسند ۲۰۰/۱. وفي فضائل الصحابة، حديث رقم (۱۵۸۰) ۸۵۳/۲. وحديث رقم (۱۵۹۱) ۸۵۰/۲.

وأبو يعلى في مسنده، حديث رقم (٦٧٩٥) ١٦٩/١٢.

وحديث رقم (۲۷۹۷) ۱۷۰/۱۲، ۱۷۱.

والطبراني في المعجم الكبير، حديث رقم (١٧٩) ٧٢/١٣. وحديث رقم (١٣) ١٠/٢٣.

وابن حبان في صحيحه، حديث رقم (٧٠٠٥) ٤٦٦/١٥.

والحاكم في المستدرك ١٨٤/٣، ١٨٥.

والصيداوي في معجم الشيوخ ص٣٧١.

قلت: سنده حَسن؛ لأَجل محمّد بن إسحاق، وهو صدوق، مدلّس، لكنه صرّح بالتحديث. وله شواهد كثيرة يرتقي بها الحديث لدرجة الصحيح لغيره، منها عن:

عبدالله بن أبي أوفي:

رواه البخاري في كتاب العمرة، باب (١١) متى يحلّ المعتمر؟ حديث رقم (١٧٩٢) ٣/٦١٥. وفي كتاب مناقب الأنصار، باب (٢٠) تزويج النبي ﷺ خديجة وفضلها ـ رضي الله تعالى عنها ـ، حديث رقم (٣٨١٩) ١٣٣/٧.

ومسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب (١٢) فضائل خديجة أم المؤمنين ـ رضي الله تعالى عنها ـ، حديث رقم (٢٤٣٣) ١٨٨٨.

والنسائي في سننه الكبرى، في كتاب المناقب، باب (٧٣) مناقب خديجة بنت خويلد - رضي الله عنها ـ، حديث رقم (٨٣٦٠) ٩٤/٥.

وأحمد في المسند ٤/٣٥٥، ٣٥٦ ـ ٣٨١.

وفي فضائل الصحابة، حديث رقم (۱۵۷۷ ـ ۱۵۸۱، ۱۵۸۲) ۸۵۱/۲ ۸۵۱، ۸۵۲ وحديث رقم (۱۵۹۳، ۱۵۹۵) ۸۵۲/۲ ۸۵۲.

وابن أبي شيبة في المصنف، حديث رقم (٣٢٢٨٨) ٦٩٠/٦.

والحميدي في مسنده، حديث رقم (٧٢٠) ٣١٤/٢.

وتمام في فوائده، حديث رقم (١٤٩٠) ٣١٢/٤.

وابن حبان في صحيحه، حديث رقم (٧٠٠٤) ٤٦٥/١٥.

والطبراني في المعجم الكبير، حديث رقم (١١، ١٢) ٢٣/١٣.

وفي الأوسط، حديث رقم (٢٢٤٢) ١١٨/، ١١٨.

٨ \_ [٨] \_ حدثنا أبي، ثنا أبو خليفة، ثنا مُسَدّد، ثنا حُصَيْنُ بن نُمَيْرٍ،
 ثنا سفيان بن حسين، عن الزهري، عن عبدالله بن كعب، عن أبيه، عن النبي ﷺ:

### «إِنَّ اللَّهَ لَيُؤَيِّد الدينَ بالرجل الفاجرِ».

[A] رواه الطبراني في المعجم الكبير، حديث رقم (١٧١، ١٧١) ٨٤، ٨٣/١٩ ضمن حديث طويل.

والدارقطني في العلل ١٧٣/٩ ـ ١٧٥.

ورواه مسدد ـ كما في هامش المطالب ٢٠٩/٢ ـ نقلاً عن زوائد البوصيري ـ لكن فيه عن عبدالله بن كعب ـ ولعل الصواب: عن أبيه ـ كما معنا هنا. فالمقدسي رواه من طريق مسدد نفسه.

قلت: هذا السند ضعيف، معلول، فيه:

١ ـ سفيان بن حسين: روايته عن الزهري ضعفها كثير من العلماء.

قال يحيى: ثقة في غير الزهري لا يدفع، وحديثه عن الزهري ليس بذاك، إنما سمع منه بالموسم.

وقال الدوري، عن ابن معين نحواً منه.

وقال أحمد: ليس بذاك في حديثه عن الزهري.

وقال ابن عدي: هو في غير الزهري صالح، وفي الزهري يروي أشياء خالف الناس. وقال ابن حبان: وأما روايته عن الزهري، فإنّ فيها تخاليط يجب أن يجانب، وهو ثقة في غير الزهري.

انظر تهذيب التهذيب ١٠٧/٤ ـ ١٠٩، والكاشف ٣٠٠/١، والتقريب ٣١٠/١.

٧ - أعلّه الدارقطني في علله ١٧٥/٩ بالوهم، فقال: «ورواه صالح بن كيسان وسفيان بن حسين. فقال صالح: عن الزهري، عن عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب، عمن شهد رسول الله ﷺ - ذلك - وقال سفيان بن حسين: عن الزهري، عن عبدالله بن كعب بن مالك، عن النبي ﷺ - مرسلا - ويشبه أن يكون صوابه: عن الزهري عن ابن المسبب مرسلاً.

وعن عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب، عن أبي هريرة.

وقد قال فيه قائل: عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه، ووهم فيه.

قلت: ويغني عنه ما في الباب عن:

أبي هريرة: رواه البخاري في كتاب الجهاد، باب (١٨٢) «إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر»، حديث رقم (٣٠٦٢) ١٧٩/٦.

وفي كتاب المغازي، باب (٣٨) غزوة خيبر، حديث رقم (٤٢٠٣، ٤٢٠٤) ١٧١٪.

٩ \_ [٩] \_ حدثنا أبي، ثنا أبو خليفة، ثنا مسلم، ثنا حمزة، ثنا أبو الزبير، عن جابر:

### «أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ والعَضر».

وفي كتاب القدر، باب (٥) العمل بالخواتيم، حديث رقم (٦٦٠٦) ٤٩٨/١١.

ومسلم في كتاب الإيمان، باب (٤٧) غلط تحريم قتل الإنسان نفسه..، حديث رقم (١١١) ١٠٥/، ١٠٦.

والدارمي في كتاب السير، باب (٧٤) إنّ الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، حديث رقم (٢٥١٧) ٢١٤/٢.

وأحمد في المسند ٣٠٩/٢، ٣١٠.

وعبدالرزاق في المصنف، حديث رقم (٩٥٧٣) ٥/٢٦٠، ٢٧٠.

وابن حبان في صحيحه، حديث رقم (٤٥١٩) ٣٧٨/١٠.

والدارقطني في العلل ١٧٣/٩ \_ ١٧٥.

والقضاعي في مسند الشهاب، حديث رقم (١٠٩٧) ١٦٠، ١٥٩/٢.

والبغوي في شرح السنة، حديث رقم (٢٥٢٦) ١٥٧، ١٥٧، من طرق عن الزهري به مطولاً.

وفي الباب عن أنس بن مالك، وابن عمرو، وعمرو بن النعمان، وابن مسعود، وأبي بكرة، وأبي موسى الأشعرى.

[٩] قلت: سند المصنف، ضعيف جداً؛ لأجل حمزة بن ميمون النصيبي: متروك، متهم بالوضع، كما في التقريب ١٩٩/١، وانظر تهذيب الكمال ٣٢٣/ ٣٢٦، وتهذيب التهذيب ٢٨/٣، ٢٩، والكاشف ١٩٠/١ ومثل هذا السند لا يرتقي بغيره.

ولكن يغني عنه ما ورد من طرق أخرى.

١ - عبدالله بن عمر: رواه البخاري في كتاب الحج، باب (٨٩) الجمع بين الصلاتين بعرفة، حديث رقم (١٦٦٢) ١٣/٣٥ ولفظه: «إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة.

فقلت لسالم: أفعل ذلك رسول الله عليه؟

فقال سالم: وهل يتبعون بذلك إلا سنته؟!.

وأبو داود في كتاب المناسك، باب (٦٥) الصلاة بجمع، حديث رقم (١٩٢٦) / ١٩٢٦ بلفظ: «أن رسول الله على صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعاً».

والنسائي في كتاب الجمع بين الصلاتين، باب (٤٩) الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة ٢٩١/١ ولفظه: «أن النبي ﷺ صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة».

وفي كتاب المناسك، باب الجمع بين الصلاة بالمزدلفة، ٧٦٠/، ولفظه: «أن

رسول الله ﷺ جمع بين المغرب والعشاء بجمع بإقامة واحدة لم يسبّح بينهما ولا على إثر كل واحدة منهما.

ـ ورواه من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر:

مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب (٥٥) جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، حديث رقم (٧٠٣) ٤٨٨/١ بلفظ: «كان رسول الله ﷺ إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء».

والنسائي في كتاب الصلاة، باب (٤٦) الحال التي يجمع فيها بين الصلاتين، ٢٨٩/١. ـ ورواه من طريق موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر:

النسائي في كتاب الصلاة، باب (٤٦) الحال التي يجمع فيها بيني الصلاتين، ٢٨٩/١ بلفظ: «كان رسول الله ﷺ إذا جدّ به السير أو حزبه أمر جمع بين المغرب والعشاء».

ـ ورواه من طريق أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر:

مسلم في كتاب الحجّ، باب (٤٧) الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلاتي المغرب والعشاء جميعاً بالمزدلفة في هذه الليلة، حديث الكتاب رقم (٢٨٨ ـ ٢٩١) /٩٣٧، ٩٣٨ بألفاظ مختلفة، والمعنى واحد، ومنهم من ذكر فيه قصة.

وأبو داود في كتاب المناسك، باب (٦٥) الصلاة بجمع، حديث رقم (١٩٣٠) المعرب والعشاء بإقامة واحدة». المعرب والعشاء بإقامة واحدة».

وحديث رقم (١٩٣١) ١٩٢/٢، بلفظ: «أفضنا مع ابن عمر، فلما بلغنا جمعاً صلى بنا المغرب والعشاء بإقامة واحدة ثلاثاً واثنتين، فلما انصرف قال لنا ابنُ عمر: هكذا صلى بنا رسول الله على في هذا المكان».

وحديث رقم (۱۹۳۲) ۱۹۲/۲، بنحوه.

والنسائي في كتاب المناسك، في سننه الكبرى، كما في التحفة ٥/٤٢٣ ـ باب (٢٠٩) الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة.

وفي الصغرى، في كتاب المناسك، باب (١١٥) الجمع بين الصلاة بمزدلفة، ٣٠٠/٣ وفي كتاب الصلاة، باب (٤٩) الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة ٢٩١/١ بنحوه. وباب (٢٠) صلاة العشاء في السفر.

٢ ـ معاذ بن جبل: رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب (٦) الجمع بين الصلاتين في الحضر، حديث رقم (٧٠٦) ١/٤٩٠ ولفظه: «جمع رسول الله عليه في غزوة تبوك بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء».

وأبو داود في كتاب الصلاة، باب (٥) الجمع بين الصلاتين، حديث رقم (١٢٠٦) ٤/٢ ولفظه: «أن معاذ بن جبل أخبرهم أنهم خرجوا مع رسول الله ﷺ في غزوة تبوك، فكان رسول الله على يجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، فأخر الصلاة يوماً، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعاً، ثم دخل، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعاً».

وحديث رقم (١٢٠٨) ولفظه: «أن رسول الله على كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر، وأن يرتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل للعصر، وفي المغرب مثل ذلك إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء، وأن يرتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل للعشاء، ثم جمع بينهما».

والنسائي في كتاب الصلاة، باب (٤٢) الوقت الذي يجمع فيه المسافر، ٢٨٥/١ بنحو لفظ أبي داود.

وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب (٧٤) الجمع بين الصلاتين في السفر، حديث رقم (١٠٧٠) ٣٤/١ بنحو لفظ مسلم.

ومالك في الموطأ، في كتاب قصر الصلاة في السفر، باب (١) الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر، حديث رقم (٢) ١٤٣/١ بنحو لفظ أبي داود.

٣ ـ ابن عباس: ورد عنه من طرق:

أ ـ جابر بن زيد عنه:

رواه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب (١٢) تأخير الظهر إلى العصر، حديث رقم (٣٤٠) ٢٣/٢ بلفظ: «أن النبي ﷺ صلى بالمدينة سبعاً وثمانياً الظهر والعصر، والمغرب والعشاء».

فقال أيوب: لعله في ليلة مطيرة؟ قال: عسى.

وفي باب (١٨) وقت المغرب، حديث رقم (٢٦٥) ٤١/٢ بأوله فقط دون: الظهر... وفي كتاب التهجد، باب (٣٠) من لم يتطوّع بعد المكتوبة، حديث رقم (١١٧٤) ١٩/٣ نحوه.

ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب (٦) الجمع بين الصلاتين في الحضر، حديث الكتاب رقم (٥٥، ٥٦) ٤٩١/١.

وأبو داود في كتاب الصلاة، باب (٥) الجمع بين الصلاتين، حديث رقم (١٢١٤) ٦/٢ بنحوه.

والنسائي في كتاب الصلاة، باب (٤٤) الوقت الذي يجمع فيه المقيم ٢٨٦/١ بنحوه. وفي كتاب الجمع بين الصلاتين في الحضر، باب (٤٧) ٢٩٠/١ بلفظ: «صلى رسول الله على الظهر والعصر جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً من غير خوف ولا سفر». ب دواه من طريق عبدالله بن شقيق عنه:

مسلم في كتاب الصلاة، باب (٦) الجمع بين الصلاتين في الحضر، حديث الكتاب رقم (٥٧) ٤٩١/١ بلفظ: «خطبنا ابن عباس يوماً بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم، وجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاة.

قال: فجاء رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني: الصلاة الصلاة.

فقال ابن عباس: أتعلمني بالسنة؟ لا أم لك، ثم قال: رأيت رسول الله على جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء».

وحديث رقم (٥٨) ٤٩١/١، ٤٩٢ بلفظ: «قال رجل لابن عباس: الصلاة. فسكت. ثم قال: الصلاة. فسكت. ثم قال: الصلاة. فسكت.

جـ ـ ومن طريق سعيد بن جبير، عنه:

رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب (٦) الجمع بين الصلاتين في الحضر، حديث رقم (٧٠٥) ٤٩١ ـ ٤٩١ ولفظه: «صلى رسول الله ﷺ الظهر والعصر جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً من غير خوف ولا سفر».

وأبو داود في كتاب الصلاة، أبواب السفر، باب (٥) الجمع بين الصلاتين، حديث رقم (١٢١٠) وحديث رقم (١٢١٠) ٣/٢ وفيه: فقيل لابن عباس: ما أراد بذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته.

والنسائي في كتاب الصلاة، باب (٧١) الجمع بين الصلاتين في الحضر، ٢٩٠/١ بنحوه.

٤ - أنس بن مالك: رواه البخاري في كتاب تقصير الصلاة، باب (١٥) يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، حديث رقم (١١١٢) ٥٨٢/٢ ولفظه: «إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم يجمع بينهما، وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب».

وباب (١٦) إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس... حديث رقم (١١١٢) ٥٨٢/٣ ـ ٥٨٣. وباب (١١١٠) إذا التحل على الصلاتين في ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب (٥) جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، حديث رقم (٤٩٨/) (٧٠٤) بنحوه.

وأبو داود في كتاب الصلاة، باب (٥) الجمع بين الصلاتين، حديث رقم (١٢١٨، ١٢١٩) بنحوه. وفيه: «ويؤخر المغرب حتى يجمع بينهما وبين العشاء حين يغيب الشفق».

والنسائي في كتاب الصلاة، باب الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين الظهر والعصر، ٢٨٤/١.

٥ ـ جابر بن عبدالله: وهو جزء من حديث جابر الطويل في حجه ﷺ.

۱۰ ـ [۱۰] ـ حدثنا أبو علي، محمد بن أحمد بن الصَّواف، ثنا إسحاق بن الحسن الحربي، ثنا أبو غسان، ثنا زياد البكائي، ثنا مُطَرِّف بن طريف، عن سليمان بن الجهم، أبي الجهم مولى البراء بن عازب، عن البراء بن عازب، قال: بعثني علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ إلى النهر، إلى الخوارج فدعوتهم ثلاثاً قبل [أن] نقاتلهم.

١١ - [١١] - أخبرنا أبو على، محمد بن أحمد بن الصَّوَّاف، ثنا أبو

رواه مسلم في كتاب الحج، باب (١٩) حجة النبي ﷺ، حديث رقم (١٢١٨) ٨٩٣\_ ٨٩٣. وأبو داود في كتاب المناسك، باب (٥٦) صفة حجة النبي ﷺ، حديث رقم (١٩٠٥) ١٨٧/٢، ١٨٧.

وحديث رقم (۱۹۰۹) ۱۸۷/۲.

والنسائي في سننه الكبرى، في كتاب المناسك، كما في تحفة الأشراف ٢٧٤/٢. وابن ماجه في كتاب المناسك، باب (٨٤) حجة النبي ﷺ، حديث رقم (٣٠٧٤) بتحقيقنا وقد فصَّلت تخريجه هناك.

[10] رواه البيهقي في سننه ١٧٩/٨، هذا السند حسن ـ إن شاء الله ـ لأجل زياد بن عبدالله البكائي: ثبت في المغازي، وفي حديثه عن غير ابن إسحاق لين، انظر التقريب ١٢٦٠/١، وتهذيب الكمال ٤٨٩/٩، ١٤٨٩، والكاشف ٢٦٠/١.

تنبيه: وقع في المخطوطة: سليمان بن الحكم، أبي الحكم، وهو خطأ. والصواب ما أثبتناه، وهو سليمان بن الجهم بن أبي الجهم، الأنصاري، الحارثي، أبو الجهم الجوزجاني، مولى البراء. ثقة، انظر الكاشف ٣١٢/١، والتقريب ٣٢٢/١.

ـ وما بين القوسين زيادة ليست في المخطوطة.

[11] رواه أبو داود في كتاب الحدود، باب (٤) في الحد يشفع فيه، حديث رقم (٤٣٧٥) ١٣٣/٤.

والنسائي في كتاب الرجم من سننه الكبرى، باب (٣٧) التجاوز عن ذلَّة ذي الهيئة، حديث رقم (٧٢٩٣، ٧٢٩٤، ٧٢٩٨) ٣١٠/٤.

وأحمد في المسند ١٨١/٦.

والبخاري في الأدب المفرد، حديث رقم (٤٦٥) ص١٦٠.

وإسحاق بن راهویه فی مسنده، حدیث رقم (۱۱٤۲) ۹۷/۲ه.

وأبو يعلى في مسنده، حديث رقم (٤٩٥٣) ٣٦٣/٨.

ووكيع في أخبار القضاة ١٧٥/١.

والعقيلي في الضعفاء ٣٤٣/٢.

وأبو الشيخ في الأمثال، حديث رقم (١٢٣، ١٢٤) ص٧٦، ٧٧.

was the same of th

والدارقطني في سننه ٢٠٧/٣.

وابن حبان في صحيحه، حديث رقم (٩٤) ٢٩٦/١.

والخرائطي في مكارم الأخلاق، حديث رقم (١٧٥) ص٨٥، ٨٦.

وأبو نعيم في الحلية ٤٣/٩.

والطبراني في مكارم الأخلاق، حديث رقم (٦١) ص٣٣٣.

وفي الأوسط، حديث رقم (٣١٦٣) ١٠٨/٤، ١٠٩.

وابن عدي في الكامل ٣٠٨/٥ و٧/٨٠.

والبيهقي في سننه ٢٦٧/٨ ـ ٣٣٤.

وفي شعب الإيمان ٣١٤/٦.

قلت: قال العقيلي في الضعفاء ٣٤٣/٢: «وليس فيه شيء يثبت» اه.

وقال ابن عدي في الكامل ٣٠٨/٥ بعد أن ذكر هذا الحديث وحديثاً آخر: «وهذان الحديثان منكران بهذا الإسناد، لم يروهما غير عبدالملك بن زيد، وعن عبدالملك بن أبى فديك، اه.

قلت: وقع في سنده اختلاف:

أ ـ فقد رواه عبدالملك بن زيد، عن محمد بن أبي بكر، فقال: عن أبيه، عن عمرة، عن عائشة.

ب ـ ورواه أبو بكر بن نافع، عن محمد بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة ـ بدون ذكر: عن أبيه. وأبو بكر نص على ضعفه أبو زرعة في كتابه الضعفاء ٢٣٩/٢.

وانظر سنن البيهقي ٨/٣٣٤ حيث أشار إلى هذا الاختلاف.

ج ـ ورواه عبدالعزيز بن عبدالملك ـ ومرة: ابن عبدالله بن عمر ـ عن محمد بن أبي بكر، عن أبيه، عن عمرة مرسلاً.

رواه النسائي في كتاب الرجم من سننه الكبرى، باب (٣٧) التجاوز عن ذلة ذي الهيئة، حديث رقم (٧٢٩، ٧٢٩٦) ٣١٠/٤.

ولعل المرسل أقوى لأنّ عبدالعزيز بن عبدالملك، وعبدالعزيز بن عبدالله بن عمر: ثقتان. وقد وقع فيه اختلاف على عبدالعزيز بن عبدالله بن عمر ـ انظر الشاهد عن ابن عمر ـ رضى الله عنهما ـ.

ـ وله طريق أخرى:

ـ فقد ورد من طريق القاسم، عن عائشة:

رواه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق، حديث رقم (٦٢) ص٥٣، ٥٤ بلفظ: «أقيلوا الكرام عثراتهم».

وأبو الشيخ في الأمثال، حديث رقم (١٢٥) ص٧٧ ولفظه: «اتهادوا تزدادوا حباً، وهاجروا تورثوا أبناءكم مجداً، وأقبلوا ذوي الهيئات عثراتهم».

والطبراني في الأوسط، حديث رقم (٧٢٣٦) ١١٨/٨ ، ١١٩ بلفظ أبي الشيخ. وحديث (٥٧٧٠) ٣٦٢/٦ بلفظ أبي الدنيا.

والبيهقي في الشعب ٣٢١/٦ بلفظ ابن أبي الدنيا.

وفيه المثنى أبو حاتم: قال العقيلي: لا يتابع على حديثه. انظر الضعفاء للعقيلي . ٢٤٨/٤ ولسان الميزان ٥١٤/٥، وميزان الاعتدال ٤٣٤/٣.

#### وفي الباب:

١ - عن ابن عمر: رواه ابن الأعرابي في معجمه، حديث رقم (٣٢٦) ٣٥٨/٣ بلفظ:
 «تجاوزوا عن عقوبة ذوى الهيئات».

والسهمي في تاريخ جرجان ص١٦٤.

وإسناده جيد، وانظر الصحيحة.

وقال الحافظ في التلخيص ٨/٤: ﴿ وَوَاهُ أَبُو الشَّيْخُ فِي كَتَابُ الْحَدُودُ بِإِسْنَادُ ضَعِيفُ ۗ اهـ.

ـ وله طريق أخرى:

فقد رواه الطحاوي في مشكل الآثار ١٣٠/٣ من طريق عبدالعزيز بن عبدالله بن عمر، عن أبيه، عن جده.

وانظر تنزيه الشريعة ١٤٠/٢، ورد العراقي على موضوعات الصغاني آخر مسند الشهاب ٣٦٣/٢ ـ ٣٦٥، والتلخيص الحبير ٨٠/٤، والمقاصد الحسنة ص٧٣.

٢ ـ ابن عباس: رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق، حديث رقم (٢٨٢) ص١٢٥.
 والخطيب في تاريخه ٣٣٤/٨، ٣٣٥ و١٩٨/٤.

والقضاعي في مسند الشهاب، حديث رقم (٧٢٦) ٤٢٣/١.

والذهبي في تذكرة الحفاظ ١٠٦٨/٣.

بلفظ: «تجافوا عن ذنب السخى، فإنّ الله آخذ بيده كلما عثر».

عزاه في مجمع الزوائد ٢٨٢/٦ للطبراني في الأوسط، ثم قال: «وفيه جماعة لم أعرفهم» اه.

٣ ـ أنس: رواه ابن عدي في الكامل ٢٦٠/٤.

ثم قال: وهذا الحديث بهذا الإسناد باطل.

ونقل في التلخيص ٨٠/٤ عن ابن طاهر قوله: «هو بهذا الإسناذ باطل، والعمل فيه على الفروي» اه.

٤ ـ زيد بن ثابت: بلفظ: اتجافوا عن عقوبة ذوي المروءة إلا في حد من حدود الله.

بكر، عن أبيه، عن عمرة بنت عبدالرحمن، عن عائشة \_ رضي الله عنها \_، قالت: قال رسولُ الله ﷺ:

### «أَقيلُوا ذَوِي الهَيْثَاتِ عَثَراتِهِمْ إِلاَّ مِنْ حَدٍّ».

رواه الطبراني في المعجم الصغير ٤٣/٢ وفيه: محمد بن كثير بن مروان الفهري، وهو ضعيف، كما في المجمع ٢٨٢/٦.

قلت: بل جداً، قال عنه في التقريب ٢٠٣/٢: «متروك» اهـ وانظر تهذيب التهذيب . ٤٢٠، ٤١٩/٨.

ابن مسعود: ورد عنه من طرق:

أ - أبي بكر بن عياش، عن عاصم، عن زر، عنه: «أقيلوا ذوي الهيئة زلاتهم»:

رواه الخطيب في تاريخ بغداد ٨٥/١٠، ٨٦.

وأبو نعيم في تاريخ أصبهان ٢٣٤/٢.

والطبراني في الأوسط، حديث رقم (٧٥٥٨) ٢٧٦/٨.

وسنده ضعيف، فيه: محمد بن يزيد الرفاعي: ليس بالقوي، كما في التقريب ٢٨٢/٢، وانظر الكاشف ٩٦/٣، والتلخيص الحبير ٨٠/٤، ومجمع الزوائد ٢٨٢/٦.

ب ـ الأعمش، عن أبي وائل، عن ابن مسعود:

رواه أبو نعيم في الحلية ١٠٨/٤.

وابن الجوزي في الموضوعات ١٨٥/٢ وعنده: عن أبي واثل أو إبراهيم.

وفيه إبراهيم بن حماد الأزدي \_ الراوي عن الأعمش \_ الظاهر أنه الزهري الضرير: ضعفه الدارقطني.

وتابعه بشر بن عبيد الدارسي ـ عند الطبراني في الأوسط كما في المجمع ٢٨٢/٦ ـ وهو ضعيف، قال ابن عدي: بين الضعف جداً. فلا تجدي متابعته، وانظر التلخيص الحبير ٤٠/٤.

جـ ـ الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود:

رواه أبو نعيم في الحلية ٥٨/٥، ٥٩.

قال الشافعي: وذوو الهيئات الذين يقالون عثراتهم، هم الذين ليسوا يعرفون بالشر، فيزل أحدهم الزلة.

وقال الماوردي، في عثراتهم وجهان:

أحدهما: الصغائر.

والثاني: أول معصية زل فيها مطيع. انظر سنن البيهقي ٣٣٤/٨، والتلخيص الحبير ٤٠٠٨، والمقاصد الحسنة ص٧٣.

۱۲ \_ [۱۳] \_ أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد بن الصَّوَّاف، ۱۸۰ \_ أ، ثنا أبو علي بشر بن موسى بن صالح الأسدي، ثنا أبو نعيم، ثنا سفيان،

[١٣] رواه البخاري في كتاب الحدود، باب (١٣) قول الله تعالى: ﴿وَالْسَارِقُ وَالسَّارِقَةُ وَالسَّارِقُةُ وَالسَّارِقَةُ وَالسَّارِقَةُ وَالسَّارِقُةُ وَالْسَالِقُةُ وَالسَّارِقُةُ وَالسَّارِقُةُ وَالسَّارِقُةُ وَالسَّارِقِةُ وَالسَّارِقُةُ وَالسَّالِقُةُ وَالسَّارِقُةُ وَالسَّالِقُ وَالسَالِقُولُ وَالسَالِقُولُ وَالسَالِقُولُ وَالسَالِقُولُ وَالسَالِقُولُ وَالسَالِقُولُ وَالسَالِقُولُ وَالسَالِقُولُ وَالسُلْمِيْلِقُولُ وَالسَّالِقُولُ وَالسَالِقُولُ وَالسَالِقُولُ وَالسَالِقُولُ وَالْسَالِقُولُ وَالْسَالِقُولُ وَالْسَالِقُولُ وَالْسُلِقُولُ اللَّهُ وَالسَالِقُولُ وَالسَّالِقُ وَالْسَالِقُولُ وَالسَالِقُولُ وَالسَّالِقُولُ وَالسَّالِقُ وَالْسَالِقُ وَالْسُلْمِ

ومسلم في كتاب الحدود، باب (١) حد السرقة ونصابها، حديث رقم (١٦٨٦) ١٣١٤، ١٣١٤.

وأبو داود في كتاب الحدود، باب (١٢) ما يقطع فيه السارق، حديث رقم (٤٣٨٥، ١٣٦/٤) ١٣٦/٤.

والترمذي في كتاب الحدود، باب (١٦) ما جاء في كم تقطع يد السارق؟ حديث رقم ٥٠/٤ (١٤٤٦)

والنسائي في كتاب قطع السارق، باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده، ٧٦/٨، ٧٧. وابن ماجه في كتاب الحدود، باب (٢٢) حد السارق، حديث رقم (٢٥٨٤) بتحقيقنا. وأحمد في المسند ٢/٢، ٥٤، ٦٤، ٨٠، ٨٠، ١٤٥،

ومالك في الموطأ، في كتاب الحدود، باب (٧) ما يجب فيه القطع، حديث رقم (٢١) ٨٣١/٢.

والدارمي في سننه في كتاب الحدود، باب (٤) ما يقطع فيه اليد، حديث رقم (٢٣٠١).

والرامهرمزي في المحدث الفاصل ص٣٣٦، ٣٣٧ و٥٠٤.

والطحاوي في شرح المعاني ١٦٢/٣، ١٦٣.

وابن أبي شيبة في المصنف، حديث رقم (٢٨٠٨٥) ٥/٤٧٤.

وأبو يعلى في مسنده، حديث رقم (٥٨٣٣) ٢٠١/١٠.

والطيالسي في مسنده، حديث رقم (١٨٤٧) ص٢٥٣.

وعبدالرزاق في المصنف، حديث رقم (١٨٩٦٧ ـ إلى ـ ١٨٩٦٩) ٢٣٦/١٠.

وتمام في فوائده، حديث رقم (٨٣٢) ٣٧/٣ (الروض البسام).

وابن الجارود في المنتقى، حديث رقم (٨٢٥) ١٧٤/٣ (غوث المكدود).

والدارقطني في سننه ١٩٠/٣.

وابن الأعرابي في معجمه، حديث رقم (١١٥٩) ٣٥٢/٦.

وابن حبان في صحيحه، حديث رقم (٣١٢/١٠ ، ٣١٣، ٣١٣ .وحديث رقم (٤٤٦١) ، ٣١٤/١٠ (٤٤٦٣).

وابن عبدالبر في التمهيد ٣٧٦/١٤، ٣٧٧.

والبيهقي في سننه ٢٥٦/٨.

والبغوي في شرح السنة، حديث رقم (٢٥٩٦) ٣١٣/١٠.

عن أيوب وإسماعيل بن أمية، وعبيدالله وموسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر:

«أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَطَعَ فِي مِجَنِّ قِيمَتُهُ ثَلاَّئَةَ دَرَاهِم».

١٣ - [١٣] - أخبرنا أبو علي، ثنا بشر بن موسى، ثنا أبو نُعَيْم، ثنا

[١٣] رواه أحمد في المسند ٣/٣.

وفي الفضائل، حديث رقم (١٣٨٤) ٧٧٩/٢، ٧٨٠.

والقطيعي في جزء الألف دينار، حديث رقم (٩١) ص١٤٧.

وأبو نعيم في الحلية ٧١/٥.

والطبراني في المعجم الكبير، حديث رقم (٢٦١١) ٣٨/٣.

والخطيب في تاريخه ٩٠/١١.

والذهبي في سير أعلام النبلاء ٦٣/٥.

قلت: سنده حسن.

يزيد بن مردانبة: قال ابن معين، ووكيع، والعجلي، وابن حبان: ثقة.

وقال أبو حاتم: لا بأس.

وفي التقريب ٣٧٠/٢: «صدوق» اهـ.

وله طرق أخرى:

أ ـ فقد رواه من طريق الحكم بن عبدالرحمن، عن أبيه، عن أبي سعيد:

رواه النسائي في خصائص علي ـ رضي الله عنه ـ، حديث رقم (١٣٩) ص١٢٤،

١٢٥ وزاد في آخره: ﴿إلا ابني الخالة عيسى ابن مريم ويحيى بن زكريا».

وفي كتاب الفضائل، من سننه الكبرى، باب (٧) فضائل الحسن والحسين ابني علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنهما وعن أبويهما ـ حديث رقم (٨١٦٩) ٥٠/٥.

والطبراني في المعجم الكبير، حديث رقم (٢٦١٠) ٢٨/٣.

وأبو نعيم في جزء «تسمية ما انتهى إلينا من الرواة»، حديث رقم (٢١) ص٤٧.

وفي الحلية ٥/١٧.

وابن حبان فی صحیحه، حدیث رقم (۲۹۵۹) ۱۱۸/۱۵، ۲۱۲.

والحاكم في المستدرك ١٦٦/٣، ١٦٧.

وابن عساكر في تاريخ دمشق ١١٩/٧ (مختصره).

والفسوي في المعرفة والتاريخ ٢٤٤٤.

والطحاوي في المشكل ٣٩٣/٢.

والديملي في الفردوس، حديث رقم (٢٦٢٤) ٢٥٦/٢.

والخطيب في تاريخه ٢٠٧/٤.

يزيد \_ يعني: [ابن] مرًادنبة \_، عن عبدالرحمن بن أبي نُعْم، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسولُ الله على:

والمزي في تهذيب الكمال ٣١١/١ كلهم بهذه الزيادة.

والذهبي في السير ٦٣/٥ بدون الزيادة.

قلت: في سنده:

الحكم: قال عنه أبو حاتم: صالح الحديث.

وضعفه ابن معين. وقال الذهبي: فيه لين، وقد انفرد بالزيادة المذكورة. انظر تهذيب التهذيب ٤٣١/٢، والجرح والتعديل ١٩٣/١/٢، والميزان ١٩١/١، وأسماء الضعفاء لابن شاهين ص٧٦، والثقات لابن حبان ١٩٣/٨، والتقريب ١٩١/١ وقال: «صدوق سيء الحفظ» اهـ والكاشف ٢٤٤/١، والمغني ١٨٤/١ وقال: «مختلف في توثيقه» اه.

ب \_ يزيد بن أبي زياد، عن ابن أبي نعم، عن أبي سعيد به:

رواه الترمذي في كتاب المناقب، باب (٣١) مناقب الحسن والحسين - عليهما السلام - حديث رقم (٣٧٦) ،٣٥٦/٥.

والنسائي في خصائص علي، حديث رقم (١٢٦) ص١١٨ وزاد: «وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، إلا ما كان مريم بنت عمران.

وحديث رقم (١٣٧، ١٣٨) ص١٢٤ بدون الزيادة.

وأحمد في المسند ٦٢/٣ بدون الزيادة \_ ٦٤ بالزيادة \_ ٨٠ بالزيادة \_ ٨٢ بدون الزيادة. وفي الفضائل، حديث رقم (١٣٦٨) ٢٧١/٢ بالزيادة، وحديث رقم (١٣٦٨) بدون الزيادة.

وابن أبي شيبة في المصنف، حديث رقم (٣٢١٧٦) ٣٧٨/٦ بدون الزيادة.

وأبو يعلى في مسنده، حديث رقم (١١٦٩) ٣٩٥/٢ بالزيادة.

وأبو نعيم في الحلية ٧١/٥.

والحكم في المستدرك ١٥٤/١ بالزيادة فقط.

والطبراني في المعجم الكبير، حديث رقم ٢٦١٢ بدون الزيادة ـ ٢٦١٣ بدون الزيادة . ٣٩/١٠

والبغوي في شرح السنة، حديث رقم (٣٩٣٦) ١٣٨/١٤.

قلت: سنده ضعيف، فيه:

 ١ ـ يزيد بن أبي زياد: ضعيف، كبر فتغير، صار يتلقن، وكان شيعياً، وهو موصوف بالتدليس. انظر تهذيب التهذيب ٣٣٩/١١، ٣٣٠، والمغني ٧٤٩/٢، وطبقات المدلسين ص١١٦، والتقريب ٣٦٠/٢.

٢ ـ وقع في متنه خلاف:

### «الحَسَنُ والحُسَيْنِ سَيْدا شَبَابِ أَهْلِ الجَنَّةِ».

أ \_ فرواه إسماعيل بن زكريا، وحمزة الزيات، وأبو نعيم، وابن فضيل، وسفيان الثوري: رووه عن يزيد بدون الزيادة المذكورة.

وخالفٌ هؤلاء: جرير، وخالد بن عبدالله، ومنصور بن أبي الأسود: فرووه بالزيادة.

ج \_ ورواه من طريق سعيد بن مسروق، عن ابن أبي نعم، عن أبي سعيد بلفظ حديث الباب:

رواه الطبراني في الأوسط، حديث رقم (٢٢١١) ١٠٤/٣.

وفيه:

١ \_ علي بن ثابت الدهان: لم يوثقه غير ابن حبان: انظر التهذيب ٧٨٩/٠.

٢ ـ وقيس بن الربيع: صدوق، تغير لما كبر، أدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه
 فحدث به. انظر التقريب ١٢٨/٢، والكاشف ٣٤٧/٢، ٣٤٨.

جـ ـ ورواه من طريق سويد بن سعيد، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عطية، عن أبي سعيد بلفظ: «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة»:

الطبراني في المعجم الكبير، حديث رقم (٢٦١٥) ٢٩/٣.

والخطيب في تاريخه ٢٣٢/٩.

وذكره الزركشي في التذكرة له ص١٨٧، ١٨٣ ثم قال: «قال الدارقطني: تكلّم يحيى بن معين في سويد لروايته هذا الحديث، حتى دخل مصر سنة سبع وخمسين، فوجدت هذا الحديث في سند أبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن يونس البغدادي المعروف بالمنجنيقي ـ وكان ثقة، روى عن أبي كريب، عن أبي معاوية ـ كما قال سويد سواء، أن تخلص سويد، وصح الحديث حتى دخل عن أبي معاوية.

وقد حدّث أبو عبدالرحمن النسائي، عن إسحاق بن إبراهيم هذا، ومات أبو عبدالرحمن قبله اه.

قلت: عطية: صدوق، يخطىء كثيراً، كان شيعياً مدلساً، وهو مشهور بالتدليس القبيح. انظر التقريب ٢٤/٢، والكاشف ٢٣٥/٢، وطبقات المدلسين ص١٣٠٠.

د ـ ورواه من طريق صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد بلفظ الطريق السابقة:

الطبراني في المعجم الكبير، حديث رقم (٢٦١٤) ٢٩/٣.

وسنده حسن إن شاء الله تعالى.

قلت: وله شواهد كثيرة منها، عن:

١ حذيفة: بلفظ: (إن هذا مَلَك لم ينزل الأرض قط قبل هذه الليلة، استأذن ربي أن يسلم علي ويبشرني: أنّ فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وأنّ الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة».

رواه الترمذي في كتاب المناقب، باب (٣١) مناقب الحسن والحسين \_ عليهما السلام \_، حديث رقم (٣٧٨١) و/٦١٩ وفي أوله قصة.

والنسائي في كتاب المناقب من سننه الكبرى، باب (٧٤) مناقب فاطمة بنت محمد ﷺ رضى الله عنها \_، حديث رقم (٨٣٦٥) ه.

وأحمد في المسند ٣٩١/٥، ٣٩٢.

وفي الفضائل، حديث رقم (١٤٠٦) ٧٨٨/٢.

وابن أبي شيبة في المصنف، حديث رقم (٣٢١٧٧) ٣٧٨/٦.

وحديث رقم (۳۲۲۷۱) ۴۸۸۸٪.

وابن حبان في صحيحه، حديث رقم (٦٩٦٠) ١٣/٥.

وابن عساكر في تاريخه ١١٩/٦ (تهذيب ابن منظور).

والطبراني في المعجم الكبير، حديث رقم (٢٦٠٦ \_ ٢٦٠٧ \_ ٢٦٠٨) ٢٦/٣، ٧٧. وحديث رقم (١٠٠٥) ٤٠٣، ٢٠٨.

والحاكم في المستدرك ١٥١/٣ ـ ٣٨١.

والخطيب في تاريخه ٦/٣٧، ٣٧٣.

رووه من طرق عن حذيفة ـ رضي الله عنه ـ.

قلت: سنده حسن، فيه:

ميسرة بن حبيب: صدوق، كما في التقريب ٢٩١/٢، وانظر تهذيب التهذيب . ٣٨٦/١١ وله طرق وشواهد يرتقى بها لدرجة الصحيح لغيره.

قال الحافظ ابن حجر في الفتح ١٠٥/٧: «سنده جيد» اه.

وقد قال العلماء بتواتره، انظر قطف الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة. للحافظ السيوطي، حديث رقم (١٠٥) ص٢٨٦، ٢٨٧.

#### وله طرق أخرى منها:

أ - إسرائيل، عن عبدالله بن أبي السفر، عن الشعبي، عن حذيفة:

رواه أحمد في المسند ٥/٣٩٢. وسنده صحيح.

ب - عن أبي عمرو الأشجعي، عن سالم بن أبي الجعد، عن قيس بن أبي حازم، عن حذيفة به نحوه:

رواه الطبراني في الكبير حديث رقم (٢٦٠٩) ٣٨/٣، والأوسط، وفيه أبو عمرو الأشجعي، ولم أعرفه، أو أبو عمرة ـ وبقية رجاله ثقات، كما في المجمع ١٨٣/٩، وانظر ٢٤٢/٢.

جـ ـ عن عاصم، عن زر، عن حذيفة:

رواه الطبراني في المعجم الكبير، حديث رقم (٢٦٠٨) ٣٧/٣.

وفيه عبدالله بن عامر، ولم أعرفه، وبقية رجاله وثقوا، وفي عاصم بن بهدله خلاف، كما في المجمع ١٨٣/٩.

٢ ـ ابن عباس: رواه ابن عدي في الكامل ٣/٤٣٥ وزاد: (من أحبهما فقد أحبني،
 ومن أبغضهما فقد أبغضني.

وسنده ضعیف جداً، فیه:

سيف بن محمد الكوفي: كذّبوه. انظر الكامل ١٣١/٣ ـ ٤٣٥، والتقريب ٣٤٤/١. ٣ ـ مالك بن الحويرث: رواه ابن عدي في الكامل ٣٨١/٦، والطبراني في المعجم

الكبير، حديث رقم (٦٥٠) ٢٩٢/١٩ وسُنده ضعيف جداً، فيه:

ـ مالك بن الحسن: منكر الحديث. انظر لسان الميزان ٣/٥، والكامل ٣٨١/٦.

- عمران بن أبان: قال أبو حاتم: هو ضعيف الحديث. انظر الجرح والتعديل / ۲۹۳/۱/۳.

٤ ـ أنس بن مالك: ورد عنه من طريقين:

أ\_ الزبير بن سعيد، عن حميد، عن أنس، وزاد: «وأبوهما خير منهما»: رواه ابن عدي في الكامل ١٣/٢٤ ثم قال: «وهذان الحديثان موضوعان على الزبير بن سعيد، والزبير بن سعيد عزيز المسند» اه.

قلت: الراوي عن الزبير حبيب بن أبي حبيب: يضع الحديث. انظر الكامل ٤١١/٢ - 81٤.

ب \_ يغنم بن سالم، عن أنس: رواه ابن عدي في الكامل ٢٨٤/ وسنده ضعيف جداً، فيه يغنم بن سالم: ضعفه أبو حاتم. وقال ابن حبان: كان يضع الحديث على أنس.

وقال ابن عدي: يروي عن أنس مناكير. انظر لسان الميزان ٣١٥/٦، والكامل ٢٨٤/٧، ٢٨٥٠.

• - جابر بن عبدالله: رواه الطبراني في المعجم الكبير، حديث رقم (٢٦١٦) ٣٠٩، و٠٠، والبزار في مسنده، حديث رقم (٢٦٣٧) ٣٠٠/٣ (كشف الأستار) ولم يذكر عنده: الحسين.

قلت: سنده ضعيف جداً، فيه:

١ ـ جابر الجعفى: ضعيف جداً، انظر التبيين لأسماء المدلسين رقم (٩) بتحقيقي.

۲ ـ شریك: ضعیف.

وتابعه قيس عند البزار.

٣٠/٣ (٢٦١٧) رواه الطبراني في المعجم الكبير، حديث رقم (٢٦١٧) ٣٠/٣ وفي سنده:

عبدالرحمن بن زياد بن أبي أنعم: ضعيف في حفظه. انظر تهذيب التهذيب ١٧٣/٦ \_ ١٧٣، والتقريب ٤٨٠/١، والميزان ١/٢٥ \_ ٥٦٤، وطبقات المدلسين ص١٤٣.

٧ - عمر بن الخطاب: رواه الطبراني في المعجم الكبير، حديث رقم (٢٥٩٨) ٢٠/٣، ٢٥.

وأبو نعيم في الحلية ١٣٩/٤، ١٤٠ وفيه قصة.

وابن عدي في الكامل ٢٢٠/٢، ٢٢١.

قلت: سنده ضعيف جداً، فيه:

أبو سمير، حكيم بن حزام: قال البخاري: منكر الحديث، يرى القدر. وقال أبو حاتم: متروك الحديث.

انظر الميزان ٨٥/١ وعنده في الكامل: خذام، وانظر مجمع الزوائد ٨٦٢/٩.

٨ ـ علي بن أبي طالب: ورد عنه من طرق:

أ-حسين بن عبدالله، عن أبيه، عن جده، عن علي: رواه ابن عدي في الكامل ٧/٣٥٧.

وحسين بن علي: متروك الحديث. انظر الكامل ٣٥٦/٣ ٣٥٩، ولسان الميزان ٢٨٩/٢.

ب ـ أبو جعفر، عن علي بن الحسين، عن الحسين بن علي، عن علي، وزاد: «وأبوهما خير منهما»: رواه الخطيب في تاريخه ١٤٠/١.

جـ أسباط بن نصر، عن جابر، عن عبدالله بن يحيى، عن علي بلفظ: "والله ما من نبي إلا وولد الأنبياء غيري، وإنّ ابنيك سيدا شباب أهل الجنة، إلا ابني الخالة: يحيى وعيسى":

رواه الطبراني في المعجم الكبير، حديث رقم (٢٦٠٣) ٢٦/٣، والبزار في مسنده، حديث رقم (٢٦٠٠)، ٢٣٤/٣ (٢٣٠).

قلت: سنده ضعيف جداً، فيه:

١ - أسباط بن نصر: صدوق، كثير الخطأ، يغرب، انظر التقريب ٥٣/١، وتهذيب
 الكمال ٧٧/١، وتهذيب التهذيب ٢١١١/، ٢١٢.

٢ ـ جابر بن يزيد الجعفي: ضعيف جداً، رافضي.

انظر التقريب ١٢٣/١، والتبيين لأسماء المدلسين رقم (٩) بتحقيقي، والكاشف ال٢٢/١، وتهذيب التهذيب ٤٦/٢ ـ ٥١، ومجمع الزوائد ١٨٢/٩.

د ـ الحارث الأعور، عن على:

رواه الطبراني في المعجم الكبير، حديث رقم (٢٥٩٩ ـ ٢٦٠٠ ـ ٢٦٠١) ٢٥/٣. والحارث الأعور: ضعيف. انظر تهذيب التهذيب ١٤٥/٢ ـ ١٤٧، والمغني ١٤١/١،

والكاشف ١٣٨/١، والتقريب ١٤١/١.

وانظر الطريق الآتية (و).

هـ ـ مسيرة، عن شريح، عن علي: وفي أوله قصة:

رواه أبو نعيم في الحلية ١٤٠/٤.

والخطيب في تاريخه ٤/١٧ ثم قال: قال ابن أبي حاتم الرازي في كتابه الجرح والتعديل: سمعت أبي يقول: «كتبت هذا الحديث لأسمعه من علي بن عبدالله، فلما تدبرته، فإذا هو شبيه بالموضوع، فلم أسمعه على العمد» اهد.

و ـ محمد بن أبان، عن أبي جناب، عن الشعبي، عن زيد بن يثيع، عن علي: رواه الطبراني في المعجم الكبير، حديث رقم (٢٦٠٢) ٢٥/٣.

والخطيب في تاريخ ١٨٥/٢.

قلت: سنده ضعيف، فيه:

١ ـ أبو جناب: يحيى بن أبي حية: ضغفوه لكثرة تدليسه، انظر التقريب ٣٤٦/٢،
 والكاشف ٣٢٣/٣.

٢ ـ قال الدارقطني في علله ١٦٦٨٣: (رواه منصور بن أبي الأسود، عن ليث، عن الشعبى، عن الحارث، عن على.

وخالفه أبو جناب ـ من رواية محمد بن أبان عنه ـ فقال: عن الشعبي، عن زيد بن يثيع، عن علي، والله أعلم اهـ.

٩ ـ عبدالله بن مسعود: فله عنه طريقان:

أ ـ علي بن صالح، عن عاصم، عن زر، عن عبدالله بن مسعود بزيادة: «وأبوهما خير منهما»:

رواه الحاكم في المستدرك ١٦٧/٣.

وعاصم: صدوق، له أوهام، كما في التقريب ٣٨٣/١، وانظر الكاشف ٢/٤٤، والمغنى ٣٢٢/١.

ب \_ عبدالحميد بن بحر، أبو سعيد الكوفي، عن منصور بن أبي الأسود، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبدالله بن مسعود، بدون الزيادة:

رواه أبو نعيم في الحلية ٥٨/٥.

وابن عدى في الكامل ٥/٣٢٣.

وسنده ضعیف جداً، فیه:

١ ـ عبدالحميد بن بحر: قال ابن حبان وابن عدي: كان يسرق الحديث. انظر الكامل ٣٢٢/٥ ٣٢٢، ٣٢٣، والميزان ٣٨/٢٠.

٢ ـ وقد خالف فيه: رواه مخول بن إبراهيم، عن منصور بن الأسود، عن ليث، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي.

وقد سبقت في الطرق عن علي.

١٠ ـ عبدالله بن عمر:

رواه ابن ماجه في المقدمة من سننه، باب (١١) في فضائل أصحاب رسول الله ﷺ، حديث رقم (١١٨) بتحقيقنا وزاد: «وأبوهما خير منهما».

والحاكم في المستدرك ١٦٧/٣.

والطبراني كما في شديد القوس/ مع الفردوس ٢٥٦/٢.

قلت: سنده ضعيف جداً، فيه:

المعلى بن عبدالرحمن: متهم بالوضع، وقد رمي بالرفض، انظر التقريب ٢٦٥/٢، والكاشف ١٤٥/٣.

١١ ـ البراء بن عازب:

رواه الطبراني، قال في مجمع الزوائد ١٨٤/٩: «وإسناده حسن» اهـ.

١٢ ـ الحسين بن على:

رواه الطبراني في الأوسط، وفيه مَنْ لم أعرفهم، كما في مجمع الزوائد ١٨٤/٩.

۱۳ ـ أبى هريرة: ورد عنه من طريقين:

قال: «إنّ ملكاً من السماء لم يكن زارني، فاستأذن الله في زيارتي، فأخبرني وبشّرني أنّ فاطمة بنتى سيدة نساء أمتى، وأنّ حسناً وحسيناً سيدا شباب أهل الجنة»:

رواه النسائي في كتاب الخصائص، حديث رقم (١٢٧) ص١١٩.

وفي كتاب الملائكة من سننه الكبرى، كما في التحفة ٩٠/١٠.

والطبراني في المعجم الكبير، حديث رقم (٢٦٠٤) ٢٦/٣، وحديث رقم (١٠٠٦) ٤٠٣/٢٢.

والمزي في تهذيب الكمال ١٢٦٧/٣.

وفي سنده: محمد بن مروان الذهلي: مجهول الحال. انظر تهذيب التهذيب ٤٣٦/٩، وتهذيب الكمال ١٢٦٧/٣، والتقريب ٢٠٦/٢.

ويشهد لبعضه حديث حذيفة السابق ذكره في الباب.

ب ـ أبو الحجاف، وحبيب بن أبي ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة: رواه الطبراني في المعجم الكبير، حديث رقم (٢٦٠٥) ٢٦/٣.

وفيه: سيف بن محمد: قال الإمام أحمد: لا يكتب حديثه، ليس بشيء، كان يضع الحديث. انظر تهذيب التهذيب ٢٩٦/٤، ٢٩٧.

تنبيه: ما بين القوسين زيادة ليست في المخطوطة.

ا الله الله الله عن منصور، عن مجاهد، عن مُورِّق، عن أبى ذرّ، قال: [قال] رسول الله على:

[\$1] رواه أبو داود في كتاب الأدب، باب (١٢٤) في حق المملوك، حديث رقم (١٦٦٥) ٣٤١/٤. وأحمد في المسند ١٦٨/٥ ــ ١٧٣.

والبيهقي في سننه ٧/٨، وفي الآداب، حديث رقم (٧٠) ص٦٦، ٦٧، وفي الشعب، ٣٧١/٦، ٣٧٢.

والدارقطني في العلل ٢٦٤/٦.

قلت: رجّاله ثقات، إلاّ أنّ فيه انقطاعاً، مورق بن مشمرج: لم يسمع من أبي ذر. قيل لأبي زرعة: مورق العجلي عن أبي ذر؟

قال: مرسل، لم يسمع مورق من أبي ذر شيئاً.

انظر المراسيل ص٢١٦، وجامع التحصيل ص٢٨٨، والعلل للدارقطني ٢٦٤/٦.

#### وله طرق أخرى:

أ ـ فقد رواه من طريق ورقاء، عن منصور، عن مجاهد، عن أبي ذر: ولم يذكر بينهما أحداً: رواه الدارقطني في العلل ٢٦٤/٦.

ثم قال: "يرويه منصور بن المعتمر، واختلف عنه:

١ - فرواه الثوري، وعبيدة بن حميد، وإسرائيل، عن منصور، عن مجاهد، عن مورّق، عن أبي ذر.

۲ ــ ورواه ورقاء، عن منصور، عن مجاهد، عن أبي ذر.

وقول الثوري ومن تابعه أصح، ومورق لم يسمع من أبي ذرا اهـ.

ب - إبراهيم بن عمر، عن عبدالكريم، عن مجاهد، عن أبي ذر وفيه قصة، ولفظه: «أطعموهم مما تأكلون، واكسوهم مما تلبسون، ولا تكلّفوهم ما لا يطيقون، فإن فعلتم فأعينوهم، وإن كرهتموهم فبيعوهم، واستبدلوهم، ولا تعذّبوا خلقاً أمثالكم».

رواه عبدالرزاق في المصنف، حديث رقم (١٧٩٦٦) ٤٤٨/٩.

ومجاهد لم يسمع من أبي ذر فهو معلول كما سبق، وعبدالكريم: ضعيف. انظر تهذيب التهذيب ٣٧٦/٦ ـ ٣٧٩، والتقريب ٥١٦/١.

ج- ورواه من طريق أبي عبدالرحمن الحبلي، عن أبي ذر ولفظه: "إن الفقير عند الغني فتنة، وإن الضعيف عند القوي فتنة، وإن المملوك عند المليك فتنة، فليتق الله - عز وجل -، ويكلفه ما يستطيع، فإن أَمَرَهُ أن يعمل بما لا يستطيع فليعنه عليه، فإن لم يفعل فلا يعذبه»:

رواه البيهقي في الشعب ٦/١٧٦. وسنده ضعيف، فيه:

ابن لهيعة: ضعيف. وهو لا يصلح شاهداً لحديثنا لتغاير لفظه، فليس فيه مما فيه إلا عدم التعذيب. والله أعلم.

# «مَنْ لاَيَمَكُمْ مِنْ خَدَمِكُمْ فَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ، وَالْحُسُوهُمْ مِمَّا تَلْكِلُونَ، وَالْحُسُوهُمْ مِمَّا تَلْبِسُون، وَمَنْ لَمْ يُلاَيِمَكُمْ فَبِيعُوهُ، وَلاَ تُعَذِّبُوا خَلْقَ اللَّهِ \_ عَزَّ وجَلَّ \_ . . .

د ـ وأصل الحديث في البخاري وغيره، ولكن ليس فيه قصة البيع، وعدم التعذيب، فيصلح شاهداً له بدون البيع والتعذيب، والله أعلم:

فقد رواه من طريق المعرور بن سويد، عن أبي ذر:

البخاري في كتاب الإيمان، باب (٢٢) المعاصي من أمر الجاهلية، حديث رقم (٣٠). ٨٤/١.

وفي كتاب العتق، باب (١٥) قول النبي ﷺ: «العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون»، حديث رقم (٢٥٤٥) ١٧٣، ١٧٤.

وفي كتاب الأدب، باب (٤٤) ما ينهى عن السباب واللعن، حديث رقم (٦٠٥٠) . ٤٦٥/١٠

ومسلم في كتاب الإيمان، باب (١٠) إطعام المملوك مما يأكل، وإلباسه مما يلبس، ولا يكلّفه ما يغلبه، حديث رقم (١٦٦١) ١٢٨٢/٣، ١٢٨٨.

وأبو داود في كتاب الأدب، باب (١٢٤) في حق المملوك، حديث رقم (١٥٧٠، ٥١٥٨) ٣٤٠/٤.

والترمذي في البر والصلة، باب (٢٩) ما جاء في الإحسان إلى الخادم، حديث رقم (١٩٤٥) ٣٣٤/٤.

وابن ماجه في كتاب الأدب، حديث رقم (٣٦٩٠) بتحقيقنا.

وأحمد في المسند ١٥٨/٥ ـ ١٦١.

وعبدالرزاق في المصنف، حديث رقم (١٧٩٦٥) ٤٤٧/٩، ٤٤٨.

وابن المبارك في البر والصلة، حديث رقم (٣٤٤) ص١٩٥، ١٩٦٠.

والبخاري في الأدب المفرد، حديث رقم (١٨٩) ص٧٦، وحديث رقم (١٩٤) ص٧٧، ٧٨.

والطحاوي في شرح المعانى ٣٥٦/٤.

والخرائطي في مكارم الأخلاق، حديث رقم (٢٥٤) ص١١١، ١١٢.

والبيهقي في سننه ٧/٨، وفي الآداب، حديث رقم (٦٩) ص٦٦، وفي الشعب، ٣٧١/٦.

والبغوي في شرح السنة، حديث رقم (٢٤٠٢) ٣٣٩/٩، ٣٤٠. وفي تفسيره ٢٦٦/١. قلت: وللحديث شواهد، ففي الباب عن:

١ \_ يزيد بن جارية: رواه أحمد في المسند ٣٥/٤، ٣٦.

وعبدالرزاق في المصنف، حديث رّقم (١٧٩٣٥) ٩٤٤٠/٩.

والطبراني في المعجم الكبير، حديث رقم (٦٣٦) ٢٤٣، ٢٤٤.

وابن سعد في الطبقات ١٨٥/٢ (ولكن عنده: عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب).

ولفظه: «أرقاءكم، أرقاءكم، أرقاءكم، أطعموهم مما تأكلون، واكسوهم مما تلبسون، فإن جاءوا بذنب لا تريدون أن تغفروه فبيعوا عباد الله ولا تعذّبوهم».

قلت: سنده ضعيف، فيه:

عاصم بن عبيدالله: ضعيف، كما في التقريب ٣٨٤/١، والكاشف ٣٦/٢.

٢ - جابر بن عبدالله: رواه البخاري في الأدب المفرد، حديث رقم (١٨٨) ص٧٧،
 وحديث رقم (١٩٩) ص٨١.

ولفظه: كان النبي ﷺ يوصي بالمملوكين، ويقول: «أطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم من لبوسكم، ولا تعذَّبوا خلق الله \_ عزّ وجلّ ...

وسنده ضعيف، فيه: الفضل بن مبشر: فيه لين. انظر التقريب ١١١/٢.

٣ \_ أبي مسعود الأنصاري: رواه عبدالرزاق في المصنف، حديث رقم (١٧٩٣) د ٤٤٠، وفي سنده انقطاع، وإرسال، وفيه: «أشبعوهم ولا تجوعوهم، واكسوهم ولا تعروهم، ولا تكثروا ضربهم، فإنكم مسؤولون عنهم، ولا تفدحوهم بالعمل، فمن كره عبد فليبعه، ولا يجعل رزق الله عليه عناء».

وأصل الحديث في صحيح مسلم (١٦٥٩) ١٢٨٠، ١٢٨١، والترمذي (١٩٤٨) ٤٠/٣، وأصل الحديث في صحيح مسلم (١٩٤٨) وأبسو داود (٥١٥٠، ٥١٦٠) ٤٠/٤، والبيهقى في الشعب ٣٧٣/٦، ٣٧٤،

٤ ـ داود بن أبي عاصم مرسلاً: رواه عبدالرزاق في المصنف، حديث رقم (١٧٩٣٤) ٤٤٠/٩ وفيه: ( . . . فاتقوا الله، وأحسنوا إلى ما ملكت أيمانكم، أطعموهم مما تأكلون، واكسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن جاؤوا بشيء مين أخلاقهم يخالف شيئاً من أخلاقكم، فولوا شرهم غيركم، ولا تعذبوا عباد الله.

وفيه الإرسال.

فبمجموع هذه الشواهد يرتقي الحديث لدرجة الصحيح لغيره. والله أعلم بالصواب.

[10] رواه ابن عدي في الكامل ٣٨٧/٣.

وذكره الذهبي في الميزان ي٢/٠٢، وابن حجر في لسان الميزان ٢٠/٣ ولفظه: ﴿لاَ خير في صب الماء ـ وإنه من الشيطان ـ يعني: كثرة الماء للوضوء ـ».

قلت: هو حديث منكر جداً، واه.

فيه سعيد بن ميسرة: كذّبه يحيى القطان، واتّهم بالوضع وقال البخاري: منكر الحديث.

انظر الميزان ٢٦٠/١، والكامل ٣٨٧/٣، ٣٨٨، والمغني ٢٦٦٦، ولسان الميزان ٢٦٦/١، والضعفاء لأبي زرعة ٢٦١/٢، والجرح والتعديل ٦٣/١/٢.

ببغداد، ثنا عبدالله بن محمد الوَرَّاق، ثنا محمد بن جعفر الوَرَّاق، ثنا سعيد بن مَيْسَرَةَ البَكْرِيّ، قال: سمعت أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ يقول: سمعت رسول الله على يقول:

«لاَ خَيْرَ فِي كَثِيرِ صَبِّ المَاءِ فِي الوُضُوءِ».

ويقول: «إِنَّهُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ».

١٦ ـ [١٦] ـ حدَّثنا أحمد بن يوسف بن خَلاَّد، ثنا الحارث، ثنا

قلت: وفي الباب عن إبراهيم النخعي، قال: كانوا يقولون: كثرة الوضوء من الشيطان: رواه ابن أبي شيبة في المصنف، حديث رقم (٧٢٨) ١٨/١.

تنبيه: وقع في المخطوطة: عبدالله بن محمد الوراق.

وفي الكامل: عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز الوركاني ـ والله أعلم.

ولم أهتد لترجمة الوراق، ولعله: عبدالله بن محمد بن أحمد بن عبدالوهاب، أبو عمر السلمى، الأصبهاني المقرىء الوراق.

له ترجمة في تاريخ الإسلام، وفيات سنة ٣٩٤هـ ص٣٠٢. والله أعلم بالصواب.

[17] رواه أبو داود في كتاب الصلاة، باب (١٢) في بناء المسجد، حديث رقم (٤٤٩) . ١٢٣/١.

والنسائي في كتاب المساجد، باب (٢) المباهاة في المساجد ٣٢/٢ بلفظ: «من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد».

وابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات، باب (٢) تشييد المساجد، حديث رقم (٧٣٩) بتحققنا.

وأحمد في المسند ١٣٤/٣ \_ ١٤٥ \_ ١٥٢ \_ ٢٨٣ \_ ٢٨٣.

والدارمي في كتاب الصلاة، باب (١٢٣) في تزويق المساجد، حديث رقم (١٤٠٨) ٣٨٣/١.

وأبو يعلى في مسنده، حديث رقم (۲۷۹۸، ۲۷۹۹) ۱۸۶، ۱۸۵.

وابن خزیمة فی صحیحه، حدیث رقم (۱۳۲۲، ۱۳۲۳) ۲۸۱/۲، ۲۸۲.

والطبراني في المعجم الكبير، حديث رقم (٧٥٢) ٢٥٩/١.

وفي المعجم الصغير ١١٤/٢.

وابن حبان في صحيحه، حديث رقم (١٦١٣، ١٦١٤) ٤٩٢/٤، ٤٩٣، وحديث رقم (٦٧٥) ١٦٢/١٥.

والبيهقي في سننه ٤٣٩/٢.

والبغوي في شرح السنة، حديث رقم (٤٦٤، ٤٦٥) ٢/٣٥٠.

[أبو] داود، ثنا حمّاد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس، قال: قال رسولُ الله عليه:

«لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي المَسَاجِدِ».

# آخر المنتقى من حديث أبي نصر البقال الحمد لله وحده، وصلى الله على محمد وآله وسلّم كثيراً

وابن حجر في تغليق التعليق ٢٣٧/٢، ٢٣٨.

قلت: سنده صحيح، رجاله ثقات، وله طرق أخرى:

ـ فقد رواه من طريق أيوب، عن قتادة، عن أنس:

أبو داود في كتاب الصلاة، باب (١٢) في بناء المسجد، حديث رقم (٤٤٩) ١٢٣/١. وابن خزيمة في صحيحه، حديث رقم (١٣٢٣) ٢٨٢/٢.

والطبراني في المعجم الكبير، حديث رقم (٧٥٢) ٢٥٩/١، وفي المعجم الصغير ١١٤/٢. والبغوي في شرح السنة، حديث رقم (٤٦٤) ٢٥٠٠/٢.

- ورواه من طريق صالح بن رستم أبي عامر الخزاز، عن أبي قلابة، عن أنس: البخاري معلقاً، في كتاب الصلاة، باب (٦٢) بنيان المسجد، ٥٣٩/١ ووصله أبو يعلى في مسنده، حديث رقم (٢٨١٧) ١٩٩٥ - ٢٠٠، وابن خزيمة في صحيحه، حديث رقم (١٣٢١) ٢٨١/٢، والبغوي في شرح السنة، حديث رقم (٤٦٦) ٢٨١/٣، والحافظ ابن حجر في تغليق التعليق ٢٣٦/٢ ضمن قصة، وفيه: ﴿سيأتي على أمتي زمان يتباهون في المساجد، ولا يعمرونها إلا قليلاًا.

قلت: سنده حسن إن شاء الله تعالى:

فيه صالح بن رستم: اختلف العلماء في توثيقه.

فقال أحمد: صالح الحديث، وقال العجلي: جائز الحديث، وقال أبو داود الطيالسي، وأبو داود السجستاني: ثقة، وقال ابن عدي: جائز الحديث، لا بأس به.

وروى عنه يحيى بن سعيد القطان، وروايته عنه توثيق له. وروى عنه علي ابن المديني، وقال محمد بن وضاح وأبو بكر البزار: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. وأما أبو حاتم فقال: شيخ يكتب حديثه. وقال الدارقطني: ليس بالقوي. وقال أبو

أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم. وقال ابن معين: ضعيف، ومرة: لا شيء.

ومثل هذا يحسن حديثه إن شاء الله، وخصوصاً أنّ البخاري علّق هذا الحديث بصيغة الجزم.

- ورواه من طريق ابن علية، عن أيوب، عن رجل، عن أنس، قال: كان يقال.... به: ابن أبي شيبة في المصنف، حديث رقم (٣١٤٦) ٢٧٤/١.



# المنتقى من حديث أحمد النصيبي

## رجال السند

- ١ ـ أبو محمد، الحسن بن علي: سبق في سند العكبري.
- ٢ ـ أبو القاسم، الحسين بن الحسن: سبق في سند العكبري.
- ٣ ـ أبو القاسم، علي بن محمد بن علي: سبق في سند العكبري.
  - ٤ ـ أبو بكر محمد بن عمر بن سليمان النصيبي العدني:

|  | • • |  |  |
|--|-----|--|--|
|  |     |  |  |
|  |     |  |  |
|  |     |  |  |
|  |     |  |  |
|  |     |  |  |



# ٥ ـ أحمد بن يوسف بن خلاد النصيبي

الشيخ الصدوق المحدث، مسند العراق، أبو بكر، أحمد بن يوسف بن خلاد بن منصور النصيبي، ثم البغدادي العطار.

سمع محمد بن الفرج الأزرق، والحارث بن أبي أسامة، وأكثر عنه، ومحمد بن يوسف الكُديمي، ومحمد بن غالب بن التمام، وإبراهيم الحربي، وعدة، وتفرد عن سائرهم.

وروى عنه: الدارقطني، وابن رزقويه، وهلال الحفار، وأبو علي بن شاذان، ومحمد بن عبدالواحد بن رزمة، وأبو نعيم الحافظ وآخرون.

قال الخطيب: كان لا يعرف شيئاً من العلم، غير أن سماعه صحيح. وقد سأل أبا الحسن الدارقطني، فقال: أيما أكبر الصاع أو المد؟.

فقال للطلبة: انظروا إلى شيخكم.

وقال أبو نعيم: كان ثقة.

وكذا وثّقه أبو الفتح بنُ أبي الفوارس، وقال: لم يكن يعرف من الحديث شيئاً.

مات ابن خلاّد في صفر سنة تسع وخمسين وثلاثمائة<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ٦٩/١٦، ٧٠ وتاريخ بغداد ٥/٠٢٠، ٢٢١، وشذرات الذهب ٢٨/٣.

# الحمد لله وحده، وصلى الله على محمد وآله وسلَّم كثيراً.

# ١ \_ [١٧] محمد، الحسنُ بنُ عليّ بن الحسين بن

[٧٧] رواه أبو نعيم في الحلية ١٩٠/٧.

قلت: سنده ضعیف جداً، واه، فیه:

يحيى بن هاشم: متروك. كذا قال النسائي وغيره. وكذّبه يحيى بن معين. وقال ابن عدي: كان ببغداد يضع الحديث ويسرقه.

انظر الكامل ٢٥١/٧ ـ ٢٥٣، ولسان الميزان ٢/٢٧٦، ٢٨٠، والميزان ٢١٢/٤، والمغنى ٧٤٥/٢.

قلت: وله طرق أخرى:

أ ـ فقد رواه من طريق هشام بن حسان، عن محمد بن المنكدر، يرفعه بلفظ: "من موجبات المغفرة إطعام المسلم السغبان، أي: الجائع:

رواه ابن المبارك في البر والصلة، حديث رقم (٣٣٨) ص١٩٤٠.

والبيهقي في الشعب ٢١٧/٣.

وهشام بن حسان: ثقة، إلا أنه ذكر في المدلسين: انظر طبقات المدلسين ص١١٤، وتهذيب التهذيب ٣٤/١١ ـ ٣٧، وميزان الاعتدال ٢٩٥/٤ وقد عنعنه.

ب ـ وقد خولف هشام فيه:

١ ـ فرواه طلحة بن عمرو، عن ابن المنكدر، عن جابر مرفوعاً:

الحاكم في المستدرك ٧٤/٢.

والبيهقي في الشعب ٢١٧/٣.

وطلحة بن عمرو: متروك، انظر تهذيب الكمال ٢٠٠/٢، والمغني ٢/٠٤، وتهذيب التهذيب ٥/٣٢، ٢٤.

٢ ـ ورواه سفيان بن عيينة، واختلف عنه:

أ ـ فرواه الحسين بن علي الجعفي، عنه، عن ابن المنكدر مرسلاً ـ كرواية هشام بن حسان، بلفظ: «من أفضل العمل إدخال السرور على المؤمن: يقضي عنه ديناً له حاجة، ينفس عنه كربة»:

رواه البيهقي في الشعب ١٢٣/٦، والحسين: ثقة، عابد، انظر التقريب ١٧٧/١.

ب \_ وخالفُه علي بن عبدالله، عنه، عن ابن المنكدر قوله:

رواه البيهقي في الشعب ٢١٦/٣، ٢١٧ ثم قال: «هكذا قالها ابن عيينة من قول ابن المنكدر، ورواه غيره عن النبي على مرسلاً اهد.

<sup>(</sup>١) الرقم الأول، هو رقم كل منتقى على حدة، والثاني هو الرقم العام.

وعلي هو ابن المديني جبل العلم والحفظ. فروايته أولى.

قلت: وفي الباب عن:

١ ـ ابن عباس: مرفوعاً بلفظ: (إنّ أحبّ الأعمال إلى الله - تعالى - بعد الفرائض: إدخال السرور على المسلم):

رواه الطبراني في الأوسط، وفيه إسماعيل بن عمرو البجلي: وتَّقه ابن حبان، وضعَّفه غيره. كما في المجمع ١٩٣/٨.

وانظر الكامل ٣٢٢/١، ٣٢٣، ولسان الميزان ٤٢٥/١.

٢ ـ الحسن بن علي: مرفوعاً بلفظ: ﴿إِنَّ من موجبات المغفرة: إدخال السرور على أخيك المسلم»:

رواه الطبراني في المعجم الكبير، حديث رقم (٢٧٣١) ٨٤/٣، وحديث رقم (٢٧٣٨) ٣٠٨/٣، وحديث رقم (٢٧٣٨) ٨٤/٣، وفي الأوسط، حديث رقم (٢٦٠) مجمع البحرين.

وابن أبي حاتم في العلل ٣٠٩/٢.

والقضاعي في مسند الشهاب، حديث رقم (١١٣٩) ١٨٠، ١٧٩/٠

وسنده ضعیف، فیه:

جهم بن عثمان: قال أبو حاتم: مجهول. وبعضهم وهاه.

وقال ابن أبي حاتم في العلل ٣٠٩/٢: «قال أبي: هذا حديث منكر» اهـ. وانظر فيض القدير ٧/٥٤٢، ولسان الميزان ١٤٢/٢، ١٤٣.

٣ \_ أبي هريرة: قال: سئل رسولُ الله ﷺ: أيّ الأعمال أفضل؟ قال: «أن تدخل على أخيك المؤمن المسلم سروراً، أو تقضي له ديناً، أو تطعمه خبزاً»:

رواه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج، حديث رقم (١١٢) ص٩٥.

والنرسي في ثواب قضًّا، حوائج الإخوان، حديث رقم (٥) ص٤٢، ٣٣.

والطبراني في مكارم الأخلاق، حديث رقم (٩١) ص٣٤٤.

والبيهقي في شعب الإيمان ١٢٣/٦.

قلت: سنده حسن إن شاء الله تعالى:

عمار بن محمد، أبو اليقظان: قال أبو حاتم: ليس به بأس، يكتب حديثه، ووثقه آخرون. انظر التهذيب ١٦٨/٣، والتقريب ٤٨/١/٤، والميزان ١٦٨/٣، والتاريخ الكبير ٤٠/١/٤. والناريخ الكبير ٤٠/١/٤. والميزان ١٦٨/٣، والتاريخ الكبير الكبير ٤٠/١/٤ فقال: عبا أنس بن مالك: قال: كنت أوضىء رسول الله ﷺ ذات يوم، فرفع رأسه فنظر إليّ، فقال: هيا أنس، أما علمت أنّ من موجبات المغفرات إدخالك السرور على أخيك المسلم: تنفس عنه كربة، أو تفرّج عنه خمًا، أو تزجي له صنعة، أو تقضي عنه ديناً، أو تخلفه في أهله: رواه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج، حديث رقم (٣٤) ص٥٥.

قلت: سنده ضعيف جداً، فيه:

١ - فرقد السبخي: صدوق، عابد، لكنه لين الحديث، كثير الخطأ، كما في التقريب
 ١٠٨/٢، وانظر الكاشف ٣٢٦/٢.

٢ - وهب بن راشد: قال ابن عدي: ليس حديثه بالمستقيم، أحاديثه كلّها فيها نظر.
 وقال الدارقطني: متروك.

وقال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج به بحال.

انظر الكامل ٧/٧، ٦٨، والميزان ٣٥٢/٤.

أبي شريك: رواه ابن المبارك في الزهد، حديث رقم (٦٨٤) ص٢٣٩. وفيه
 رجل مبهم، ولم أهتد لمعرفة أبي شريك.

٦ ـ عبدالله بن عمر: وقد ورد عنه من طرق:

أ. سكين بن أبي سراج، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر بلفظ: «أحبّ الناس إلى الله تعالى، أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه ديناً، أو تطرد عنه جوعاً..» الحديث مطولاً: رواه الطبراني في المعجم الكبير، حديث رقم (١٣٦٤٦) ٤٥٣/١٢. وفي الأوسط، كما في مجمع الزوائد ١٩٤/٨. وفي المعجم الصغير ٢٥/٢.

وابن حبان في المجروحين ٣٦/١.

قلت: هذا السند ضعيف جداً، فيه:

١ ـ عبدالرحمن بن قيس: متروك، كذَّبه أبو زرعة وغيره، انظر التقريب ٤٩٦/١.

٧ ـ سكين بن أبي سراج: اتهمه ابن حبان، والراوي عنه ليس بثقة، كما في الميزان ١٧٤/٢.

ب ـ غالب بن عبيدالله، عن مجاهد، عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ: ما من شيء أحبّ إلى الله من إدخال السرور على أخيك المسلم»:

رواه ابن النجار في ذيل تاريخ بغداد ٣٠٤٠.

قلت: سنده ضعيف، فيه:

١ - محمد بن يونس الكديمي: ضعيف، كما في التقريب ٢٢٢/٢.

٢ - غالب بن عبيدالله: قال يحيى بن معين: ليس بثقة. وقال الدارقطني وغيره: متروك. انظر لسان الميزان ٤١٤/٤، ٤١٥.

٧ ـ بعض أصحاب النبي ﷺ: رواه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج، حديث رقم
 (٣٦) ص٤٧ مطولاً بلفظ حديث ابن عمر الطويل.

وسنده ضعیف، فیه:

بكر بن خنيس: صدوق له أغلاط، أفرط فيه ابن حبان. انظر التقريب ١٠٥/١، وفتح الباري ٢٤٣/٩. قلت: يتبين أن لفظ الحديث وجد له شواهد يرتقي بها وهي طريق ابن عباس، وأبي هريرة وأبي شريك. والله تعالى أعلم بالصواب. وقد وقع في الحلية: وإشباع.. بالواو. المصيصي، قال: قرأتُ على أبي بكر محمد بن عمر بن سليمان النصيبي، يالمعروف ب: العدني، بها في الجامع سنة تسع عشرة وأربعمائة، قلت له: أخبركم أبو بكر أحمد بن يوسف بن خلاد النصيبي، ثنا الحارث ـ يعني: ابن محمد بن أبي أسامة ـ، حدثني يحيى بن هاشم السمسار، ثنا سفيان الثوري، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبدالله الأنصاري، قال: قال رسول الله عليه:

«إِنّ مِنْ مُوجِبَاتِ المَغْفِرَةِ: إِذْخَالَكَ السُّرورَ عَلَى أَخِيكَ المُسْلِمِ: إِشْبَاعَ جَوْعَتِهِ، وَتَنْفِيسَ كُرْبَتِهِ».

٢ \_ [١٨] \_ حدّثنا عبيد بن شريك، ثنا سعيد بن الحكم بن أبي

[14] رواه البخاري في كتاب الصلاة، باب (١٥٦) يستقبل الإمام الناس إذا سلّم، حديث رقم (٨٤٦) ٣٣٣/٢.

وَفَيْ كَتَابِ الاستسقاء، باب (٢٨) قول الله تعالى: ﴿وَيَجْمَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴿ ﴾، حديث رقم (١٠٣٨) ٢٧/٢ه.

وفي كتاب المغازي، باب (٣٥) غزوة الحديبية، حديث رقم (٤١٤٧) ٤٣٩/٠. وفي كتاب التوحيد، باب (٣٥) قول الله تعالى ﴿ يُرِيدُوكَ أَن يُبَــَذِلُوا كَلَامَ اللَّهِ ﴾، حديث رقم (٧٥٠٣) ٤٦٦/١٣ مختصراً.

ومسلم في كتاب الإيمان، باب (٣٢) بيان كفر مَنْ قال: مطرنا بالنوء، حديث رقم (٧١) ٨٤/١، ٨٤.

وأبو داود في كتاب الطب، باب (٢٢) في النجوم، حديث رقم (٣٩٠٦) ١٦/٤. والنسائي في كتاب الاستسقاء، باب (١٦) كراهية الاستمطار بالكوكب، ١٦٤/٣، ١٦٥٠. وفي عمل اليوم والليلة، حديث رقم (٩٢٤، ٩٢٥) ص٥١٦ه، ١٥٥.

ومالك في الموطأ، في كتاب الاستسقاء، باب (٣) الاستمطار بالنجوم، حديث رقم (٤) ١٩٢/١.

وأحمد في المسند ١١٥/٤ مختصراً، ١١٦، ١١٧.

والحميدي في مسنده، حديث رقم (٨١٣) ٣٥٦/٢

وعبدالرزاق في المصنف، حديث رقم (٢١٠٠٣) ٤٥٩/١١.

والبخاري في الأدب المفرد، حديث رقم (٩٠٧) ص٣١٢، ٣١٣.

وأبو عوانة في مسنده، ٢٦/١، ٢٧.

وابن منده في الإيمان، حديث رقم (٥٠٣ ـ ٥٠٦) ١٩٠/٢ - ٥٩٠، وفي كتاب التوحيد، حديث رقم (٤٩) ١٦٩/١. مريم، ثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير، حدثني صالحُ بن كَيْسان، عن عُبَيْدالله بن عبدالله، عن زيد بن خالد [١٨١ ـ أ] الجهني: أنّه كان مع رسول الله على عام الحُدَيْبِيَة، فأصابنا مطرّ ذات ليلة، فلما انصرف رسولُ الله على قال:

«هَلْ سَمِعْتُمْ مَا قَالَ رَبُّكُمْ؟».

قلنا: لا علم لنا، إلاّ ما علّمنا اللَّهُ ورسوله.

قال ذلك ثلاثاً...

ثم قال: «قَالَ رَبُّكُمْ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنْ بِي وَكَافِرٌ: فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا مِنْوءِ كَذَا وَكَذَا، فَذَاكَ مُؤْمِنْ بِالنَّجْمِ كَافِرٌ بِي، وَمَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِرَحْمَةِ اللَّهِ، فَذَاكَ مُؤْمِنْ بِي كَافِرٌ بِالنَّجْم».

٣ \_ [١٩] \_ حدَّثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، ثنا محمد بن عبيد

والطبراني في المعجم الكبير، حديث رقم (٥٢١٣ ـ إلى ـ ٢١٦) ٢٤٢، ٢٤٢. والطبراني في صحيحه، حديث رقم (١٨٨) ٤١٧/١، ٤١٨، وحديث رقم (٦١٣٢) ٥٠٣/١٣.

والبيهقي في سننه ۱۸۸/۲، و۳/۳۵۷، ۳۵۸.

والديلمي في الفردوس، حديث رقم (٤٤٤٠) ٣/٢٠٥٨.

والبغوي في شرح السنة، حديث رقّم (١١٦٩) ٤١٩/٤، ٤٢٠، وفي التفسير ٣٧٢/٣، ٣٧٣ و٤/ ٢٩٠.

تنبيه: وقع في المخطوطة: عبدالله بن عبدالله، وهو خطأ، وفوقها علامة التضبيب، والصواب عبيد الله بن عبدالله، كما في المراجع المخرجة للحديث. وانظر ترجمته في التهذيب ٧٣/٧ ـ ٢٤، والتقريب ٥٣٥/١.

<sup>[19]</sup> رواه ابن عدي في الكامل ٦/١٥٥، والطبراني في الأوسط، كما في مجمع الزوائد ٢٩/٣.

قلت: سنده ضعيف جداً، فيه:

<sup>1 -</sup> محمد بن سالم: قال ابن المبارك: اطرح حديث محمد بن سالم. وقال البخاري: يتكلمون فيه، وكان ابن المبارك ينهى عنه. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث، مثل عبيدة الضبي، وأضعف، يشبه المتروك. وقال النسائي: ليس بثقة، ولا يكتب حديثه. وقال الدارقطني: متروك الحديث.

المحاربي، ثنا عَبِيدة بن حُمَيْد، عن محمد بن سالم، عن سلمة بن كهيل، عن سعيد بن عبدالرحمن بن أبزى، عن أبيه، قال:

انظر تهذيب التهذيب ١٧٦/٩، ١٧٧، والكاشف ١٠٤٠، والتقريب ١٦٣/٢، والكامل ٢/١٥٤ ـ ١٥٤، والمغنى ٥٩٣/٢، والميزان ٦/٣٥٠.

٢ ـ محمد بن عثمان بن أبي شيبة: حافظ، وتقه صالح جزرة. وقال ابن عدي: لم
 أر له حديثاً منكراً، وهو على ما وصف لي عبدان لا بأس به.

وقال عبدالله بن أحمد: كذاب. وقال ابن خراش: كان يضع الحديث.

انظر لسان الميزان ٥/٢٨٠، والمغنى ٦١٩/٢.

قلت: وفي الباب، عن:

١ - المفضل بن فضالة: قال يزيد بن أبي حبيب: وحضر رسول الله ﷺ جنازة رجل،
 فلما وضعت ليصلي عليها أبصر امرأة، فسأل عنها، فقيل له: هي أخت الميت يا
 رسول الله.

فقال لها: «ارجعي». ولم يصل عليها حتى توارت.

قال يزيد: وقد حضرت أم سلمة أبا سلمة:

رواه أبو يعلى في مسنده، حديث رقم (٦٧٤٧) ١١٥/١٢.

قلت: هو مرسل ضعيف الإسناد، فيه:

١ ـ ربيعة بن سيف: قال البخاري: عنده مناكير. انظر التاريخ ٢٩٠/٣، والتهذيب
 ٢٥٥/، ٢٥٥، والتقريب ٢٤٦/١.

٢ ـ هو مرسل. فيزيد تابعي ثقة.

٢ ـ أسامة بن شريك: قال: إني لمع رسول الله ﷺ إذ قربت إليه جنازة ليصلي عليها، فالتفت فنظر إلى امرأة مقبلة، فقال: (ردّوها). فردّوها مراراً، حتى توارت، فلما توارت كبر عليها:

رواه الطبراني في المعجم الكبير، حديث رقم (٤٩٥) ١٨٧/١، ١٨٨.

قلت: سنده ضعيف جداً، فيه:

محمد بن عبيدالله العرزمي: متروك. انظر التقريب ١٨٧/٢، والكاشف ٥٦/٣، ومجمع الزوائد ٢٩/٣.

٣ ـ عن حنش بن المعتمر، عن أبيه: قال: كان رسول الله ﷺ يصلي على جنازة، فجاءت امرأة بمخمر تريد الجنازة، فصاح بها حتى دخلت في آجام المدينة: رواه الطبراني في المعجم الكبير، حديث رقم (٧٦٠) ٣٢١/٢٠.

قلت: سنده ضعيف، فيه:

حنش بن المعتمر: قال البخاري والعقيلي: يتكلمون في حديثه، وقال النسائي: ليس بالقوى.

«شهدتُ مع رسول الله جنازة، فلما أراد أَنْ يُصَلِّي عَلَيْهَا فَرَأَى امرأة فَأَمَرَ بها فَطُردَتْ».

٤ - [٢٠] - حدّثنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان، ثنا يحيى بن بكير،

انظر الضعفاء للعقيلي ٢٨٨/١، والمجروحين ٢٦٩/١، والكامل ٤٣٨/٢، والتهذيب ٨٠٥٠، والتقريب ٢٠٠٨.

٤ - أبي عطية الوادعي مرسلاً: رواه عبدالرزاق في المصنف، حديث رقم (٦٢٩١)
 ٣٥٥/ وأبو عطية هو مالك بن عامر، وقيل غير ذلك: ثقة.

انظر التهذيب ١٦٩/١٢، والتقريب ٤٥١/٢. وهو مرسل، لأن أبا عطية تابعي.

٥ \_ مجاهد: مرسلاً.

رواه عبدالرزاق في المصنف، حديث رقم (٦٢٩٢) ٤٥٦/٣ وفيه عنعنة ابن جريج. ٦ - عمر بن ذر، عن أبيه: رواه عبدالرزاق في المصنف، حديث رقم (٦٢٩٠) ٢٥٥٨. وهو مرسل صحيح الإسناد.

٧ ـ مسروق مرسلاً: رواه آبن أبي شيبة في المصنف، حديث رقم (١١٢٨٤) ٤٨١/٢. وفيه ليث.

تنبيه: وقع في المخطوطة: محمد بن عبيد البخاري: والصواب المحاربي.

[٧٠] رواه البخاري في كتاب الأدب، باب (٤) لا يسبّ الرجل والديه، حديث رقم (٩٩٧٣) ٤٠٣/١٠ ومسلم في كتاب الإيمان، باب (٣٨) بيان الكبائر وأكبرها، حديث رقم (٩٠) ٩٢/١، ٩٣، وأبو داود في كتاب الأدب، باب (١٢٠) بر الوالدين، حديث رقم (١٤١) ٤/٣٣٦. والترمذي في كتاب البر والصلة، باب (٤) ما جاء في عقوق الوالدين، حديث رقم (١٩٠٢) ٣١٢/٤. وأحمد في المسند ١٦٤/٢، ١٩٥، ٢١٤، ٢١٦. وابن أبي شيبة في المصنف، حديث رقم (٢٦٥٧٥) ٥/٣٢٨. والطيالسي في مسنده، حديث رقم (٢٢٦٩) ص٢٢٩. وعبد بن حميد في المنتخب من المسند، حديث رقم (٣٢٥) ص١٣٢. والبخاري في الأدب المفرد، حديث رقم (٢٧) ص٢٤. وابن المبارك في كتاب البر والصلة، حديث رقم (١٠١ ـ ١٠٣) ص١٤٢، ١٤٣. ورواه برقم (١٠٢) موقوفاً. والخرائطي في مساوىء الأخلاق، حديث رقم (٧٦) ص٥١، ورواه برقم (٧٧) ص٥١ موقوفاً. والبزار في مسنده، حديث رقم (٢٤٨٣) ٦/٥٤٤. واللالكائي في أصول الاعتقاد، حديث رقم (١٩٠٨، ١٩٠٩) ١٠٣٦/٥. وابن منده في الإيمان، حديث رقم (٤٨٦ ـ إلى ـ ٤٨٦) ٧٤/٢ ـ ٥٧٦. وأبو نعيم في الحلية ١٧٢/٣. وابن حبان في صحيحه، حديث رقم (٤١١، ٤١٢) ١٤٣/٢ \_ ١٤٥. والبيهقي في الشعب ١٩٠/، وفي سننه ٢٣٥/١٠. والبغوي في شرح السنة، حديث رقم (٣٤٢٧) ١٦/١٣، ١٧. وفي تفسيره ١٩١١. وابن الجوزي في البر والصلة، حدیث رقم (۱۲۸، ۱۲۹) ص۱۲۸.

ثنا الليث، عن ابن الهاد، عن سعد بن إبراهيم، عن حميد بن عبدالرحمن بن عوف، عن عبدالله بن عمرو: أنه سمع رسول الله على يقول:

«مِنَ الكَبَاثِرِ أَنْ يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ».

قالوا: يا رسول الله، فهل يشتم الرجل والديه؟!!.

قال: "نَعَم: إِذَا سَبَّ أَبَا الرَّجُلِ سَبُّ أَبَاهُ وَسَبُّ أُمَّهُ".

• \_ [۲۱] \_ حدّثنا عبيد بن شريك البزار، ثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم، ثنا محمد بن جعفر، ويحيى بن أيوب، قال: ثنا حُمَيْد أنه سمع أنس قال:

ـ ورواه من طريق عروة بن عياض، عن ابن عمرو موقوفاً:

البخاري في الأدب المفرد، حديث رقم (٢٨) ص٢٤ بلفظ: «من الكباثر عند الله تعالى أن يستب الرجل لوالده».

وفي سنده: محمد بن الحارث: مقبول. انظر التقريب ١٥٢/٢، والتهذيب ٩٢/٩. ورواه ابن وهب في الجامع (١٤٢) ٩٦/١ موقوفاً وفيه متروك وضعيف.

[٢٩] رواه البخاري في كتاب العمرة، باب (١٧) مَنْ أسرع ناقته إذا بلغ المدينة، حديث رقم (١٨٠٢) ٣٠٠/٣. والبيهقي في سننه ٥/٢٠٠.

قلت: وله طرق أخرى عن حميد به:

ـ فرواه من طريق إسماعيل بن جعفر، عن حميد، به:

البخاري في كتاب العمرة، باب (١٧) من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة، عقيب حديث رقم (١٠٠) ٣ (١٨٠٢. وفي كتاب فضائل المدينة، باب (١٠) المدينة تنفي الخبث، حديث رقم (١٨٠٦) ٩٨/٤ بزيادة: من حبّها. والترمذي في كتاب الدعوات، باب (٤٣) ما يقول إذا قدم من السفر، حديث رقم (٣٤٤١) (٣٤٤) بزيادة: من حبها. والنسائي في كتاب الحج من سننه الكبرى، باب (٢٩٩) الإيضاع عن الإشراف، حديث رقم (٢٩٩) الإيضاع عن الإشراف، حديث رقم (٤٧٤٨) ٢٩٨/٤. وأحمد في المسند ١٩٩/٣ بزيادة: من حبّها. والبيهقي في سننه ٥/٢٠٠ بزيادة: من حبّها.

ـ ورواه من طريق الحارث بن عمير، عن حميد به:

البخاري معلّقاً عقيب حديث (١٨٠٢) قال: زاد الحارث بن عمير، عن حميد: حرّكها من حبها. ووصله الإمام أحمد ١٩٩٨، وأبو يعلى في المسند، حديث رقم (٣٨٨٣) ٤٧٤/٦، ١٢١، وانظر هدي السارى ص٣٨٥.

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، فَأَبْصَرَ جِدَارَاتِ المَدِينَةِ أَوْضَعَ الْقَتَهُ، وَإِنْ كَانَ عَلَى دَابَّةٍ حَرَّكَهَا».

7 - [٢٢] - حدّثنا الحارث بن محمد، ثنا سعيد بن الربيع، ثنا شعبة، عن منصور - سمعته منه -، عن ذرّ، عن يُسَيْع، عن النعمان بن بشير، عن رسول الله ﷺ قال:

«الدُّعَاءُ هُوَ العِبَادَةُ، ثُمَّ قَرَأً ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِ آسْتَجِبَ لَكُرُ ﴾ [غافر: ٦٠]».

تنبيه: وقع في المخطوطة: البزاز \_ بزائين، والصواب: البزار \_ آخره راء وهو عبيدالله بن عبدالواحد. انظر اللسان ١٢٠/٤.

ووقع فيها ـ أيضاً ـ: ثنا وهيب، وعليه علامة التضبيب. والصواب: ثنا حميد ـ فكل مَنْ أخرجه من طريق حميد. والله أعلم بالصواب. والله أعلم بالصواب.

[٢٣] رواه أبو داود في كتاب الصلاة، باب (٢٣) الدعاء، حديث رقم (١٤٧٩) ٧٦/٢، ٧٧. والترمذي في كتاب التفسير، باب (٣) ومن سورة البقرة، حديث رقم (٢٩٦٩) ٥/٢١١. وفي كتاب الدعوات، باب (١) ما جاء في فضل الدعاء، حديث رقم (٣٣٧٢) ٥٦/٥. والنسائي في كتاب التفسير من سننه الكبرى، باب سورة غافر، حديث رقم (١١٤٦٤) ٦/٥٥٠. وأحمد في المسند ٢٧٧، ٢٧٧، وابن ماجه في كتاب الدعاء، باب (١) فضل الدعاء، حديث رقم (٣٨٢٨). وابن أبي شيبة في المصنف، حديث رقم (٢٩١٦٧) ٢١/٦، ٢٢. وابن المبارك في الزهد، حديث رقم (۱۲۹۸، ۱۲۹۹) ص۶۰۹، وفي مسنده، حديث رقم (۷٤) ص۱۳۸. والبخاري في الأدب المفرد، حديث رقم (٧١٤) ص٧٤٩. والطيالسي في مسنده، حديث رقم (١٨٠١) ص١٠٨. والطبري في تفسيره، ٧٣/١١. وابن حبان في صحيحه، حديث رقم (۸۹۰) ۱۷۲/۳. والطبراني في الدعاء، حديث رقم (۱ ـ ۷) ۷۸٦/۲ ـ ۷۸۸، وفي المعجم الصغير، حديث رقم (١٠٤١) ٢٠٨/٢. والحاكم في المستدرك ٤٩١/١، ٤٩٢. وابن منده في التوحيد، حديث رقم (٣٢٥) ١٨٠/١. والقضاعي في مسند الشهاب، حديث رقم (٢٩، ٣٠) ٥١/١، ٥٣. وأبو نعيم في الحلية ١٢٠/٨. والبيهقي في شعب الإيمان ٣٧/٢، وفي الدعوات (٤). والبغوي في تفسيره ١٠٣/٤، وفي شرح السنة حديث رقم (١٣٨٤) ١٨٥، ١٨٥، والمقدسي في الترغيب في الدعاء، حديث رقم (٨) ص٣٨، ٣٩ بتحقيقنا. والمزي في تهذيب الكمال ١٥٤٨/٣.

٧ - [٣٣] - حدّثنا إبراهيم بن الحربي، ثنا عمر بن محمد بن الحسن، ثنا أبي، ثنا إبراهيم بن طَهْمَان، عن مسلم، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: اليهود يحبّون ميكائيل، ويقولون: إنّه يجيء بالغيوث. ويبغضون جبريل، ويقولون: إنّه يجيء بالحروب.

## [۲۳] موقوف، في سنده:

محمد بن الحسن بن الزبير: قال أبو حاتم: شيخ، وقال أبو داود: يكتب حديثه. وضعّفه يعقوب الفسوي، ووثقه ابن نمير. وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه. وقال ابن عدي: لم أر بحديثه بأساً.

انظر هدي الساري ص٤٣٨، وتهذيب التهذيب ١١٧/٩، ١١٨، والتقريب ١٥٤/٢.

قلت: له في البخاري ـ عن ابنه ـ حديثان. فهو حسن ـ إن شاء الله تعالى ـ.

ـ وقد ورد مرفوعاً ضمن حديث طويل وفيه: «قالوا: ذلك الذي ينزل بالحرب والقتال، ذلك عدونا، لو قلت: ميكائيل، الذي ينزل بالقطر تابعناك. فأنزل الله ـ عز وجل ـ: ﴿قُلْ مَن كَاكَ عَدُوًا لِجِبْرِيلَ﴾، الآية.

رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآن، باب (١٤) وفي سورة الرعد، حديث رقم (٣١٧) ٥/٩٤٢. والنسائي في كتاب عشرة النساء، حديث رقم (٩٠٧٦) ٣٣٣٥، والنسائي في كتاب عشرة النساء، حديث رقم (٩٠٧١. وأحمد في المسند (٩٠٤١، ٢٧٥، وابن أبي حاتم في تفسيره، حديث رقم (١٩٠٨) (١٨٦، ٢٨، وحديث رقم (١٩٠٨) (١٨٨، ٢٨٩، وابن منده في التوحيد، حديث رقم (٤٨) (١٦٨، ١١ ثم قال: «هذا إسناد متصل، ورواته مشاهير ثقات، أخرجه النسائي؛ اهد. والبخاري في التاريخ الكبير ١١٤/١. وأبو الشيخ في العظمة، حديث رقم (٧٦) ١١٧٩/٤. والواحدي في أسباب النزول، حديث رقم (٢) ص ٢٨، ٢٩، والطبراني في المعجم الكبير، حديث رقم (١٢٤٢) ٢٥/١٤، ١٤٦٠. وأبو نعيم في الحلية ٥/٤٠١، ١٢٦١، ١٢٦١،

قلت: سنده ضعيف، فيه:

بكير بن شهاب: قال أبو حاتم: شيخ. وذكره ابن حبان في الثقات. انظر التهذيب ١/٧٠٠، والتقريب ١٠٧/١، وقال: «مقبول» اهـ.

### وله طرق أخرى:

ـ فقد رواه من طريق شهر بن حوشب، عن ابن عباس:

رواه أحمد في المسند ٢٧٣/١ ببعضه ـ ٢٧٨ بطوله. والطيالسي في مسنده، حديث رقم (٢٧٣١) ص٨٩، ٩٠ بطوله. والطبري في تفسيره ٢٧٦/١، ٤٧٧، والبيهقي في الدلائل ٢٦٦٦، ٢٦٧،

قلت: سنده ضعيف، فيه:

۸ - [۲۴] - أخبرنا إسماعيل بن إسحاق، أنبأ محمد بن كثير، ثنا سفيان الثوري، عن محمد بن عَجْلان، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى، قال:

«مَنْ [١٨١ ـ ب] لَعِبَ بِالنَّرْد، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ».

٩ \_ [٣٥] \_ حدَّثنا إسماعيل بن إسحاق، ثنا عارم بن الفضل، ثنا

١ - شهر بن حوشب، صدوق، كثير الإرسال والأوهام. انظر التقريب ١٥٠٥، والتهذيب ٣٠١/٤ والمراسيل والتهذيب ٣٠١/٤ و والمراسيل ص٨٩٠، ٩٠، وجامع التحصيل ص١٩٧.

٢ ـ وقد خالف عبدالحميد بن بهرام: عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي حسين المكي النوفلى، فرواه عن شهر مرسلاً.

وعبدالله: ثقة، انظر التهذيب ٧٩٣/، والتقريب ٤٢٨/١. وعبدالحميد بن بهرام مختلف فيه، وحول روايته عن شهر. انظر التهذيب ١٠٩/٦ ـ ١١١.

قلت: لكن بمجموع الطريقين يرتقي الحديث لدرجة الحسن لغيره. والله تعالى أعلم بالصواب.

[۲۴] رواه أبو داود الطيالسي في مسنده، حديث رقم (٥١٠) ص٦٩. والبيهقي معلقاً ٢١٥/١٠، موقوفاً على أبي موسى. وانظر الحديث الآتي.

[70] رواه أبو داود في كتاب الأدب، باب (٦٤) في النهي عن اللعب بالنرد، حديث رقم (٢٩٨٨) ٤/٨٥٤. وابن ماجه في كتاب الأدب، باب (٣٦) اللعب بالنرد، حديث رقم (٣٧٦٢) بتحقيقي. ومالك في الموطأ، في كتاب الرؤيا، باب (٢) ما جاء في النرد، حديث رقم (٣٧٦١) بالمفرد، حديث رقم (٣٧٦١ ـ ٢٩٧١) ص٣٤٠، ٤٣٤. وابن أبي شيبة في المصنف، المفرد، حديث رقم (٢٦١٤١) ص٢٨٠، وحديث رقم (٢٦١٥٠) ما ٢٨٢٠، وأبو يعلى في مسنده، حديث رقم (٢٦١٤١) م١٧٧٠، والمحاملي في الأمالي، حديث رقم (٣٧٩) ص١٩٠٠، وابن عبدالبر في الأمالي، حديث رقم (٣٧٩) ص١٩٠١، وابن الأعرابي في معجمه، حديث رقم (٨٦٥) ٤/٠٥. وابن عبدالبر في التمهيد ١١/١١٠، وابن حبان في صحيحه، حديث رقم (٨٦٠) ٤/٠٥. وابن عبدالبر في المستدرك وابن حبان في صحيحه، حديث رقم (٣٨٧) ١٨١٠/١٠. وابن عدي في الكامل ١٢١٤٠. والخرائطي في مساوىء الأخلاق، حديث رقم (٢٤١) ص٢٩٦، وابن عديث رقم (٢١٤١) والبيهقي في الكامل ١٢١٤، والمنام، مديث رقم (٢١٤١) والمنام، حديث رقم (٢١١٠)

المبارك، عن أسماء بن يزيد، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى، عن النبي على قال:

- ورواه من طریق سعید بن أبی هند، عن رجل، عن أبی موسی:

عبدالرزاق في المصنف، حديث رقم (١٩٧٣٠) ٤٦٨/١٠. وعبد بن حميد في المستدرك ١٠/١٥. والحاكم في المستدرك ١٠/١٥. ولفظه: «من لعب بالكعاب فقد عصى الله ورسوله».

قلت: وقع في هذا السند اختلاف كبير:

#### أ ـ اختلف فيه على سعيد:

۱ - فرواه نافع - على خلاف عنه -، وأسامة بن زيد - على خلاف عنه -، وعبدالله بن سعيد - على خلاف عنه -، وموسى بن عبدالله بن سويد، ويزيد بن الهاد - على خلاف عنه - رووه عن سعيد بن أبى هند، عن أبى موسى مرفوعاً.

۲ ـ ورواه نافع ـ على خلاف عنه ـ سيأتي ـ، ومحمد بن عجلان: عن سعيد، عن أبى موسى موقوفاً.

#### ب ـ أما الاختلاف على نافع:

أ ـ فقد رواه أيوب السختياني ـ على خلاف عنه ـ عن نافع، عن سعيد عن أبي موسى موقوفاً.

ب ـ ورواه عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن سعيد، عن أبي موسى مرفوعاً.

ج ـ ورواه أيوب، عن نافع، عن سعيد، عن رجل، عن أبي موسى.

وقوله: عن رجل: عند عبدالرزاق في المصنف، حديث رقم (١٩٧٣٠) لكن قال الحافظ في التهذيب ٩٤/٤: «ليست في كتاب عبدالرزاق ولا غيره من حديث نافع» اهـ.

ورواية عبيدالله أولى، لأنه من أثبت الناس عن نافع. قال أحمد بن صالح: ثقة، ثبت، مأمون، ليس أحد أثبت في حديث نافع عنه.

انظر تهذيب التهذيب ٧٨/٧ ـ ٤٠، والتقريب ٥٣٧/١.

## جـ ـ وأما الاختلاف على أيوب:

أ ـ فقد رواه حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن سعيد، عن أبي موسى موقوفاً.

ب ـ ورواه معمر، عن أيوب، عن نافع، عن سعيد، عن رجل، عن أبي موسى.. عند عبدالرزاق في المصنف، حديث رقم (١٩٧٣٠) ٤٦٨/١٠.

ورواية حماد أولى، قال يحيى بن معين: ليس أحد أثبت في أيوب منه. انظر التهذيب ١٩.٣ ـ ١١.

فالصحيح عن نافع، هو رواية عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن سعيد، عن أبي موسى مرفوعاً. ورواية الوقف من طريق نافع شاذة. والله أعلم بالصواب.

د ـ وأما الاختلاف على أسامة بن زيد:

١ ـ فقد رواه ابن وهب، ووكيع، عن أسامة، عن سعيد، عن أبي موسى مرفوعاً:
 عند أحمد ٢٩٤/٤، والدارقطني في علله ٢٣٩/٧، وابن أبي شيبة، وابن عبدالبر في

التمهيد والخطيب في تاريخه ـ كما سبق تخريجه.

٢ ـ ورواه عبدالله بن المبارك، عن أسامة، عن سعيد، عن أبي مرة، عن أبي موسى مرفوعاً:

رواه أحمد في المسند ٣٩٤/٤. والدارقطني في العلل ٢٤٠، ٢٢٩، ثم قال: «وهو أشبه بالصواب» اه.. والخطيب في تاريخه ٣٥٢/٠.

وقد وقع اختلاف على ابن المبارك نفسه:

أ ـ فرواه عتاب، عنه، عن أسامة، عن سعيد، عن أبي مرة، عن أبي موسى مرفوعاً ـ

ب ـ ورواه عارم، عنه، عن أسامة، عن سعيد، عن أبي موسى مرفوعاً.

ورواية عارم محمد بن الفضل أولى لأنه أوثق ـ بدون ذكر أبي مرة، وهو الموافق لرواية الجماعة.

### هـ ـ وأما الاختلاف على عبدالله بن سعيد:

١ ـ فقد رواه غير واحد عن عبدالله بن سعيد، عن سعيد، عن أبي موسى مرفوعاً.

٢ ـ ورواه عبدالرزاق، عن عبدالله بن سعيد، عن أبيه، عن رجل، عن أبي موسى في الكعاب: رواه عبد بن حميد، حديث رقم (٥٤٨) ص١١٣. والحاكم ٥٠/١ وقال وهم فيه عبدالله بن سعيد.

قال البيهقي في سننه ٢١٥/١٠: ﴿وَاخْتَلْفَ فِيهِ عَلَى عَبِدَاللهِ بن سَعِيدُ بن أَبِي هند:

أ ـ فقيل: عنه، عن أبيه، عن رجل، عن أبي موسى، عن النبي ﷺ في الكعاب.

ب ـ وقيل: عنه، عن أبي موسى نحو رواية الجماعة ﴿وهو أُولَى اهـ.

وقال الحاكم في المستدرك ٥٠/١ «وهو وهم وقع من عبدالله بن سعيد بن أبي هند لسوء حفظه» اه.

قال الحافظ ابن حجر: كذا قال، وأراد ترجيح رواية نافع، عن سعيد، عن أبي موسى. انظر التهذيب ٩٤/٤.

قلت: فتبين لك أخى القارىء ـ رعانى الله وإياك ـ أن:

١ ـ الصحيح عن نافع: عن سعيد، عن أبي موسى مرفوعاً.

٢ ـ وأنّ الصحيح عن أسامة: عن سعيد، عن أبي مرة، عن أبي موسى.

٣ ـ أنّ الاختلاف على عبدالله بن سعيد: عن سعيد، عن أبي موسى.

فيكون أسامة متابعاً لنافع، وموسى بن عبدالله بن سويد. ويزيد الهاد، ورواية هؤلاء أولى لأنهم أكثر وأثبت. ويكون السند على هذا الوجه منقطعاً، لأنّ سعيد لم يسمع من أبي موسى: قال الحافظ في التقريب ٣٠٧/١ في ترجمة سعيد: «ثقة، أرسل عن أبي موسى؛ اهـ.

وانظر المراسيل ص٧٥، وجامع التحصيل ص١٨٥.

قلت: وللحديث طرق أخرى:

- فقد رواه من طريق قريش بن حيان، عن ابن عجلان، عن ابن المسيب، عن أبي موسى قوله: (من لعب بالكعبين فقد عصى رسول الله عليه).

رواه الخرائطي في مساوىء الأخلاق، حديث رقم (٧٤٠) ص٢٩٦.

قلت: وهو موقوف، وفي سنده:

محمد بن عجلان: صدوق، إلا أنه موصوف بالتدليس، وقد عنعنه. انظر طبقات المدلسين ص١٠٦، وتهذيب التهذيب ٣٤١/، ٣٤١، والكاشف ٣٩/، والتقريب /١٩٠٠.

- ورواه من طریق محمد بن کعب، عن أبي موسى: «لا يقلّب کعباتها رجل ينظر ما تأتى به إلا عصى الله ورسوله»:

أحمد في المسند ٤/٧٠٤. وأبو يعلى في مسنده، حديث رقم (٧٢٨٩) ٣٧٤/١٣. والخرائطي في مساوىء الأخلاق، حديث رقم (٧٤٢) ص٧٩٧. من طريق جعيد بن عبدالرحمن، عن يزيد بن خصيفة، عن حميد بن بشير، عن محمد بن كعب القرظي، قال: حدثنى أبو موسى.

قلت: سنده ضعيف، فيه:

حمید بن بشیر: لم یوثقه غیر ابن حبان. انظر تعجیل النفقة ص۱۰۵. ویقال: محمد بن کعب، عن أبی موسی: مرسل.

لكن الذي في مسند أبي يعلى: عن محمد بن كعب القرظي، قال: حدثني أبو موسى الأشعري \_ إن لم يكن ما في السند وهماً. وإلا فهو محتمل للسماع من أبي موسى، وللشعري حامع التحصيل ص٢٦٨ أنه أرسل عن أبي موسى، وانظر تهذيب التهذيب ٢٠/٩ \_ ٤٢٠٨.

وقد رواه بلفظ آخر في الشعب ٧٣٧/٥ ٢٣٨ لكن في سنده إشكال: فقد رواه من طريق جعيد بن عبدالرحمن، عن محمد بن كعب، عن عبدالرحمن، عن أبيه.

قلت: وفي الباب عن بريدة: لفظ: «من لعب بالنردشير فكأنما ضمس يده في لحم خنزير، ودمه»:

رواه مسلم في كتاب الشعر، باب (١) تحريم اللعب بالنرد، حديث رقم (٢٢٦٠) المعرد. وأبو داود في كتاب الأدب، باب (٦٤) في النهي عن اللعب بالنرد، حديث رقم (٢٨٩٤) ٢٨٥/٤. وابن ماجه في كتاب الأدب، باب (٣٤) اللعب بالنرد، حديث رقم (٣٧٦٣) بتحقيقنا. وأحمد في المسند ٥/٣٥٠، ٣٥١، ٢٦١٠. وابن أبي شيبة في المصنف، حديث رقم (٢٦١٤) -٢٦١٤١) ٥/٢٨٦. والبخاري في الأدب المفرد، حديث رقم (١٢٧١) ص٤٣٤. والخرائطي في مساوىء الأخلاق، حديث رقم (٢٤٧) ص٢٥٨. وابن عبدالبر في التمهيد ٢١/٢١، والقضاعي في مسند الشهاب، حديث رقم (٤٣٥، ٥٣٥) في الآداب، ١٨٥٨. والبيهقي في سننه ٢١٤/١، وفي الشعب ٥/٣٢٠، وفي الآداب، حديث رقم (٧٧٠) ص٢٥٢، وأبي الآداب، حديث رقم (٧٧٠) ص٢٥٢، وأبي الآداب، حديث رقم (٧٧٠) ص٢٥٢، وأبي الآداب،

تنبيه: قال ابن عبدالبر في التمهيد ١٧٥/١٣: «وهذا الحديث يحرّم اللعب بالنرد جملة، لم يستثن وقتاً من الأوقات، ولا حالاً من حال، فسواء شغل النرد عن الصلاة أم لم يشغل، أو ألهى عن ذلك، ومثله أو لم يفعل شيئاً من ذلك، على ظاهر هذا الحديث.

والنرد قطع ملونة تكون من خشب البقش، ومن عظم الفيل ومن غير ذلك. وهو الذي يعرف بالطبل، ويعرف بالكعاب، ويعرف ـ أيضاً ـ بالأرن، ويعرف ـ أيضاً ـ بالنردشير، اهـ.

تنبيه آخر: وقع في المخطوطة: عارم بن الفضل ـ أسماء بن يزيد، والثواب ما أثبتناه. [٢٦] رواه الترمذي في كتاب المناقب، باب (٣٣) مناقب معاذ...، حديث رقم (٣٧٩٣) ٥/٦٦، ٦٦٦، وفي كتاب المناقب، باب (٦٥) من فضائل أبيّ بن كعب ـ رضي الله عنه ـ، حديث رقم (٣٨٩٨) ٥/١١/ عن زر بن حبيش يحدث عن أبي بن كعب: أن رسول الله عنه قال له: ﴿إِنَّ الله أمرني أن أقرأ عليك بالقرآن، فقرأ عليه: ﴿لَمْ يَكُنِ اللهِ وَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَمْ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَمْ يَكُنُ اللهُ على مَنْ تاب».

وأحمد في المسند ١٣١/، ١٣٢، والطيالسي في مسنده، حديث رقم (٥٣٩) ص٧٧. وأبو الشيخ في الأمثال، حديث رقم (٧٩) ص٥٠، والهيثم بن كليب في مسنده، حديث رقم (١٤٨٤ إلى ـ ١٤٨٧) ٣٦٥/٣، ٣٦٦. والحاكم في المستدرك ٢٢٤/٢ ـ ٥٣١. وأبو نعيم في الحلية ١٨٧/٤.

قلت: سنده حسن، فيه:

عاصم بن أبي بهدلة: صدوق، له أوهام، كما في التقريب ٣٨٣/١، وانظر المغني ٢٢٢/١، والتهذيب ٣٨٣/١ والكاشف ٤٤/١.

قلت: وله طرق أخرى يرتقي بها، وشواهد كثيرة:

ـ فقد رواه من طریق أنس عن أبي: كنا نرى هذا من القرآن، حتى نزلت: ﴿ٱلْهَـٰكُمُّ اللَّـٰكُارُ ۗ ﷺ :

رواه البخاري في كتاب الرقاق، باب (١٠) ما يتقى من فتنة المال...، حديث رقم (٦٤٤) ٢٠٣/١١. والطبري في تفسيره ٦٧٨/١٢، ٦٧٩.

- ورواه من طريق الحسين بن واقد، عن عطاء بن السائب، عن الشعبي، عن ابن عباس: الطبراني في المعجم الكبير، حديث رقم (٥٤٢) ٢٠١/١. وفي سنده عطاء بن السائب: صدوق، لكنه اختلط. انظر الاغتباط ص٨٣، ٨٣، والتقريب ٢٢/٢. ويرتقي بما قبله لدرجة الحسن لغيره.

- ورواه من طريق يزيد بن الأصم، عن ابن عباس، عن أبي، وفيه قصة:

أحمد في المسند ١١٧/. وفي سنده أبو إسحاق السبيعي، تقة، مختلط، وهو مشهور بالتدليس، وقد عنعنه.

انظر الاغتباط ص٨٧، ٨٨، وطبقات المدلسين ص١٠١، والتقريب ٧٣/٢.

- ورواه من طریق مصعب بن شیبة، عن أبي حبیب بن یعلی بن أمیة، عن ابن عباس، عن أبيّ، وفي أوله قصة:

أحمد في المسند ١١٧/٥.

قلت: سنده ضعيف، فيه:

١ - مصعب بن شيبة: قال أحمد: روى أحاديث مناكير. وقال أبو حاتم: لا يحمدونه، وليس بقوي. وقال النسائي: منكر الحديث. ووثقه ابن معين. انظر التهذيب ١٦٢/١٠، والتقريب ٢٥١/١.

۲ ـ أبو حبيب بن يعلى: مجهول.

انظر تهذيب التهذيب ٦٨/١٢، والتقريب ٢١٠/٢.

وبمجموع هذه الطرق يرتقي الحديث لدرجة الحسن لغيره. وللحديث شواهد كثيرة من حديث أنس عند البخاري وغيره، وأبي هريرة وغيرهم.

ففي الباب، عن أنس: وقد ورد عنه من طرق:

١ ـ ابن شهاب، عن أنس:

رواه البخاري في كتاب الرقاق، باب (١٠) ما يتقى من فتنة المال..، حديث رقم

«لَوْ أَنَّ لاَيْنِ آدَمَ وَادِياً مِنْ مَالٍ لاَبْتَغَى إِلَيْهِ وَادِياً ثَانِياً، وَلَوْ أُعْطِيَ ثَانِياً لاَبْتَغَى ثَالِئاً».

١١ \_ [٢٧] \_ حدثنا إبراهيم بن عبدالله، ثنا الأنصاري، ثنا

(٦٤٣٩) ٢٠٣/١١. ومسلم في كتاب الزكاة، باب (٣٩) لو أنّ لابن آدم واديين لابتغى ثالثاً، حديث الكتاب رقم (١١٧) ٢/٥٢٧. والترمذي في كتاب الزهد، باب (٢٧) ما جاء لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثاً، حديث رقم (٢٣٣٧) ١٩٩٥. وأحمد في المسند 7/10، ٢٣٧، ٢٣٧، وأبو يعلى في مسنده، حديث رقم (٣٥٩١) 7/10. وابن حبان في صحيحه، حديث رقم (٣٢٣٥) 7/10، ٢٤/١. والخطيب في تاريخه 7/10.

٢ \_ قتادة، عن أنس:

رواه مسلم في كتاب الزكاة، باب (٣٩) لو أنّ لابن آدم واديين لابتغى ثالثاً، حديث رقم (١٠٤٨) ٢٧٥/٢. وأحمد في المسند ٣/١٢١، ١٧٦، ١٩٨، ٢٧٢، ٢٧٨، ٢٧٢، والدارمي في كتاب الرقاق، باب (٢٦) لو كان لابن آدم واديان من مال، حديث رقم (٢٧٧٨) ٢/٠١٤. والطيالسي في مسنده، حديث رقم (١٩٨٣) ص٢٦٦، وأبو يعلى في مسنده، حديث رقم (٢٨٥٨) ٥/٢٣٢، وحديث رقم (٢٨٥٨) ٥/٢٤٣، وحديث رقم (٢٨٥٨) ٥/٣٢٦، وحديث رقم (٣٠٦٣) ٥/٣٤٦، وحديث رقم (٣١٤٣) ٥/٣٩٦، وحديث رقم (٣١٤٣) ٥/٢٩٢، وحديث رقم (٣١٤٣) ٥/٢٩٢،

وأبو الشيخ في الأمثال، حديث رقم (٧٨) ص23، ٥٠. وأبو نعيم في الحلية 100، 100، 100. وابن حبان 100، 100، والطبراني في الأوسط، حديث رقم (100) 100، والقضاعي في مسند الشهاب، حديث رقم (110) 110، والخطيب في تاريخه 110، والخطيب في تاريخه 110، والخوا.

ـ ورواه من طريق أبان بن يزيد، عن أنس:

أحمد في المسند ١٩٢/٣. وعبدالرزاق في المصنف، حديث رقم (١٩٦٢٤) ١٩٦٢٠٤ م. ق. ف.

تنبيه: وقع في المخطوطة: عمر بن مرزوق. وهو خطأ. والصواب عمرو بن مرزوق. وهو الباهلي، أبو عثمان البصري. انظر التقريب ٧٨/٢، وتهذيب التهذيب ٩٩/٨ -١٠١، والمغني في الضعفاء ٤٨٩/٢، وهدي الساري ص٤٣٢.

[۲۷] رواه البزار في مسنده، حديث رقم (۲۰۲۵) ٤ (كشف الأستار). وأبو يعلى في مسنده، حديث رقم (۲۷۷۱) ١٥٩/٥. وهناء في الزهد، حديث رقم (۱۲۳۷) ١٩٩٥. وهناء في الزهد، حديث رقم (۱۲۳) ١٦٦٠، ١٦٦٠)

وفي الغيبة، حديث رقم (١٤٣) ص١٠٨. وابن أبي عاصم في الزهد، حديث رقم (٢٩٧) (٢١٧) ص٨٠٨. والخرائطي في مساوىء الأخلاق، حديث رقم (٢٩٧) ص٨٤. والطبراني في الأوسط (مجمع البحرين: ٤٨٩). والقضاعي في مسند الشهاب، حديث رقم (٤٦٣) /٢٨٤/. وأبو نعيم في الحلية ٢٠٠/٢.

قلت: هذا السند ضعيف، فيه:

١ ـ إسماعيل بن مسلم: هو المكي، كما صرّح به في بعض المصادر، أبو إسحاق،
 كان من البصرة، ثم سكن مكة، كان فقيهاً، ضعيف الحديث. انظر التقريب ٧٤/١،
 والكاشف ٧٨/١، وتهذيب التهذيب ٣٣١/١ ـ ٣٣٣.

٢ ـ الحسن البصري: سمع أنساً، كما في المراسيل ص٤٥، ٤٦، وانظر جامع التحصيل ص١٦٥، ١٦٦، ولكنه عنعنه.

والحافظ ابن حجر وضعه في المرتبة الثانية من مراتب المدلسين، وهي مرتبة من احتمل الأثمة تدليسهم. انظر التبيين لأسماء المدلسين رقم (١٣) بتحقيقي. وقد تابعه قتادة عند أكثرهم.

## وله طرق أخرى:

ـ فقد رواه من طريق أبي حفص العبدي، عن ثابت، عن أنس:

الخطيب في تاريخه ١٠٣/١٢. وأبو حفص هو عمر بن حفص: قال أحمد: تركنا حديثه وخرقناه. وقال النسائي: متروك.

انظر الميزان ١٨٩/٣ و١٦/٤، ولسان الميزان ٢٩٨/٤، ٢٩٩.

ـ وله طريق أخرى عند الطبراني في الأوسط، وفيها مقدام بن داود، وهو ضعيف. انظر مجمع الزوائد ٩٥/٨، ولسان الميزان ٨٤/٦، ٨٥. وفيه: أيوب بن خوط: متروك. انظر التقريب ٨٩/١.

#### قلت: وفي الباب عن:

1 - همار بن ياسر: رواه أبو داود في كتاب الأدب، باب (٣٤) في ذي الوجهين، حديث رقم (٤٨٧٣). والدارمي في سننه في كتاب الرقاق، باب (٥١) ما قيل في ذي الوجهين، حديث رقم (٢٧٦٤) ٢/٥٠٤. وعبدالله بن أحمد في زوائد الزهد، حديث رقم (١٣١٠) ص٣١٤. والبخاري في الأدب المفرد، حديث رقم (١٣١٠) ٢٧٤، ١٩٢٠، والبخاري في الأدب المفرد، حديث رقم (٢٧٤٦) ٢٧٤، ٢٧٤، والطيالسي في مسنده، وأبو يعلى في مسنده، حديث رقم (١٦٢٠) ٣/٣١، وحديث رقم (١٦٢٠) ٣/٤٠٠، وابن أبي عاصم في الزهد، حديث رقم (٢٦٢) ٣/٤٠، وفي كتاب مماد، وابن أبي الدنيا في كتاب الصمت، حديث رقم (٢٧٤) ص١٦٢، وفي كتاب الغيبة، حديث رقم (٢٧٤) ومادث رقم (٢٧٤)، وفي كتاب الغيبة، حديث رقم (٢٧٤) ومادئ، وفي كتاب الغيبة، حديث رقم (٢٧٤)، وفي كتاب الغيبة، حديث رقم (٢٧٤)، وفي كتاب الغيبة، حديث رقم (٢٧٤) ومادئ، وفي كتاب الغيبة، حديث رقم (٢٧٤) ومادئ، وفي كتاب الغيبة، حديث رقم (٢٧٤)

# «مَنْ كَانَ ذَا لِسَانَيْن فِي الدُّنْيَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُ لِسَانَيْن مِنْ نَارٍ يَوْمَ القِيَامَةِ».

(۲۹۲) ص18۱. وابن حبان في صحيحه، حديث رقم (۲۵۷۵) ٦٨/١٣. والبيهقي في سننه ٢٤٦/١٠، وفي شعب الإيمان ٢٢٩/٤، وفي الآداب، حديث رقم (٥٠٧) صر٢٣٩، ٢٤٠. والمزي في تهذيب الكمال ٤٢١/٣.

قلت: سنده ضعيف، فيه:

 ١ ـ شريك بن عبدالله النخعي: صدوق، يخطىء كثيراً، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة. انظر الاغتباط ص٦٨، ٦٩، والتقريب ٣٥١/١.

٢ \_ نعيم بن حنظلة: وثقه العجلي، وذكره ابن حبان في الثقان. وحسن علي ابن المديني إسناد الحديث.

قلت: لعله حسنه لشواهده لا لخصوص هذا السند. فقد قال: إسناده حسن، ولا نحفظه عن عمار، عن النبي ﷺ إلا من هذا الطريق.

وقد فهم هذا الحافظ ابن حجر فقال في تقريبه ٣٠٥/٢ عن نعيم: «مقبول» اهه. وقال الذهبي في الكاشف ٣٢٤/٢: «وثق» اهه.

فلم يعتبرا تحسين ابن المديني لهذا السند، تحسيناً لنعيم، ولسائر رجال السند. والله تعالى أعلم بالصواب.

وقد ذهب بعضهم إلى أن تحسين ابن المديني لهذا السند هو باعتبار خصوص هذا السند، وقرّر أن علي ابن المديني وثق نعيم بن حنظلة وشريك، وحسّن السند بناء على ذلك، والله تعالى أعلم بالصواب.

انظر الجرح والتعديل ١/٤/ ٤٦٠، والكاشف ٣٢٤/٢، وتهذيب التهذيب ٤٦٣/١٠، وكتاب الإمام على ابن المديني ومنهجه في نقد الرجال ص٦١٨، ٦١٨.

٣ ـ وقع في سنده اختلاف من وجهين:

أ ـ اختلف في وقفه ورفعه:

١ ـ فقد رواه الفضل بن دكين، ويحيى بن عبدالحميد الحماني، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعبدالله بن عامر بن زرارة، ومحمد بن سعيد الأصبهاني. وغيرهم: رووه عن شريك، عن الركين، عن نعيم، عن عمار به مرفوعاً.

٢ ـ ورواه علي بن الجعد، فرواه عن شريك به موقوفاً: رواه البغوي في شرح السنة،
 حديث رقم (٣٥٦٨) ١٤٦/١٣، ورواية من رفع أولى، لأنهم أكثر وأثبت.

ب ـ اختلف في تسمية شيخ الركين:

١ ـ فقد سمي في طريق الفضل بن دكين ومن شاركه: نعيم بن حنظلة، ويقال: النعمان.

۲ ـ ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده، حديث رقم (٦٤٤) ص٨٩.

٣ ـ ورواه ابن أبي عاصم، عن المقدمي، عن أبي داود، وعنده: قبيصة بن النعمان،
 أو النعمان بن قبيصة: رواه في الزهد، حديث رقم (٢١٤) ص٨٦. ولعل الخلاف وقع
 من شريك، لأنه كثير الخطأ. والله تعالى أعلم بالصواب.

٢ ـ أبي هريرة: رواه هناد في الزهد، حديث رقم (١١٣٨) ٢/٥٥٠. وتمام في فوائده، حديث رقم (١١١٩) ٣/٥٥/٣ (الروض البسام). وأبو نعيم في الحلية /٢٨٢٨.

قلت: سنده ضعيف جداً، فيه:

١ - يحيى بن عبيدالله بن موهب: متروك. انظر التقريب ٣٥٣/٢، وتهذيب التهذيب
 ٢٥٢/١١ - ٢٥٤، والكاشف ٣٠٠/٢٠.

٢ ـ رواد بن الجراح: محله الصدق، تغيّر حفظه قبل موته. انظر الاغتباط ص٥٨،
 ٥٩.

٣ ـ جندب بن حبدالله: رواه الطبراني في المعجم الكبير، حديث رقم (١٦٩٧)
 ١٧٠/٢. وزاد في أوله: (من يسمّع يسمّع الله به، ومن يراثي يراثي الله به».
 والخرائطى في مساوىء الأخلاق، حديث رقم (٢٩٨) ص١٤٤، ١٤٤.

قلت: سنده ضعيف جداً، فيه:

عبدالحكيم بن منصور: متروك الحديث. كما قال يحيى والنسائي. انظر التقريب 17.83، وميزان الاعتدال ٥٣٧/٢، ومجمع الزوائد ٥٩/٨، ٩٦.

٤ ـ سعد بن أبي وقاص: رواه الطبراني في الأوسط، كما في مجمع الزوائد ١٩٥/٨،
 ثم قال: فنيه خالد بن يزيد العمري، وهو كاذب اهد.

• \_ عبدالله بن مسعود موقوف: رواه ابن أبي شيبة في المصنف، حديث رقم (٢٧٧) ص١٦٣ وفي (٢٧٤) ص١٦٣ وفي أوله قصة. وفي الغيبة، حديث رقم (١٤٠) ص١٠٦، ١٠٧، والطبراني في المعجم الكبير، حديث رقم (٩١٦) ٢٧٢، ٢٧٢،

قلت: سنده ضعيف، فيه:

۱ ـ مالك بن أسماء بن خارجة: لم يوثقه غير ابن حبان. انظر لسان الميزان ۲/۲، ۳ والجرح ٢٠١/١/٤.

٢ ـ أسماء بن خارجة: مجهول. انظر الجرح والتعديل ٢٢٥/١/١.

٣ ـ المسعودي: إلا أن أبا نعيم روى عنه قبل الاختلاط. انظر الاغتباط ص٥٧٠.
 ٧٦.

قلت: بانضمام حديث الباب من طريق إسماعيل المكي، وحديث عمار بن ياسر يرتقي الحديث إن شاء الله لدرجة الحسن لغيره. والله أعلم بالصواب.

# [🐪] رواه الدارقطني في سننه ٣/٧٣٥ وليس فيه (بكراً ـ أو ثيباً ــا.

قلت: في سنده:

١ ـ أيوب بن سويد: ضعفه أحمد وجماعة. انظر الكاشف ٩٣/١، ٩٤، والتقريب
 ١/٠٠، وتهذيب الكمال ٤٧٤/٣ ـ ٤٧٧.

٢ ـ قلت: في سند هذا الحديث اختلاف:

أ ـ اختلف فيه عن سفيان الثورى:

١ - رواه أيوب بن سويد - صدوق، يخطىء، كما في التقريب ٩٠/١ - عن سفيان،
 عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس: عند المصنف.

٢ ـ ورواه وكيع: عن سفيان، عن أيوب، عن عكرمة مرسلاً: عند الطحاوي في شرحب المعانى ٣٦٥/٤.

٣ ـ رواه عبدالملك الذماري: عن سفيان، فقال: عن هشام صاحب الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس:

رواه الدارقطني في سننه، حديث رقم (٥٣، ٥٤) ٢٣٤/٣، والبيهقي في سننه ١١٧/٧ ثم قال: «هذا وهم من الذماري، وتفرّد بهذا الإسناد، والصواب: عن يحيى بن أبي كثير، عن المهاجر، عن عكرمة مرسل.

وهم فيه الذماري، عن الثوري، وليس بقوي، اهـ.

وقال البيهقي: «هو في جامع الثوري عن الثوري، كما ذكره أبو الحسن الدارقطني ـ رحمه الله ـ مرسلاً، وكذلك رواه عامة أصحابه عنه، وكذلك رواه غير الثوري، عن هشام، اهـ.

قلت: والقول فيه لوكيع، وهو ثقة، حافظ، عابد، انظر التقريب ٣٣١/٢، والكاشف ٢٠٨/٣.

فالصواب عن سفيان الثوري هو الإرسال، والموصول شاذ، والله تعالى أعلم بالصواب. ب ــ اختلف فيه على أيوب:

١ ـ رواه جرير، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس:

رواه أبو داود في كتاب النكاح، باب (٢٦) في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها، حديث رقم (٢٠٩٦) ٢٣٢/٢. والنسائي في سننه الكبرى، في كتاب النكاح، باب (٣٣) البكر يزوجها أبوها وهي كارهة، حديث رقم (٧٣٨) ٢٨٤/٣. وابن ماجه في كتاب النكاح، باب (١٨) مَنْ زوّج ابنته وهي كارهة، حديث رقم (١٨٧٥) بتحقيقنا. وأحمد في المسند ٢٧٣/١، والطحاوي في شرح المعاني ٢٣٥/٤. وأبو يعلى في مسنده، حديث رقم (٢٥٧٦) ٤٠٤/٤. والدارقطني في سننه ٢٣٤/٣، ٢٣٥، وابن أبي حاتم في العلل ٢٧٤/١، والبيهقي في سننه ١١٧٧٨.

عيسى بن يونس الرملي، ثنا أيوب بن سويد، عن سفيان الثوري، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس:

ـ وتابع زید بن حبان ـ علی خلاف عنه ـ جریراً: فرواه عن أیوب، عن عكرمة، عن ابن عباس:

رواه النسائي في سننه الكبرى، في كتاب النكاح، باب (٣٢) البكر يزوّجها أبوها وهي كارهة، حديث رقم (٥٣٨٩) ٢٨٤/٣. وابن ماجه في كتاب النكاح، باب (١٢) مَنْ زوّج ابنته وهي كارهة، عقيب حديث رقم (١٨٧٥) بتحقيقنا. والدارقطني في سننه /٣٥٥/٣.

وقد اختلف على زيد فيه:

أ ـ فقد رواه محمد بن الصباح، عن معمر بن سليمان الرقي، عن زيد، عن أيوب،
 عن عكرمة عن ابن عباس: كما سبق تخريجه.

ب ـ وقد رواه أيوب بن محمد الرقي، عن معمر بن سليمان الرقي، عن زيد، عن أيوب، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة مرسلاً:

رواه النسائي في سننه الكبرى، حديث رقم (٣٨٨) ٢٨٤/٣. وعبدالرزاق في المصنف، حديث رقم (١٠٣٠) ١٤٧/٦. والدارقطني في سننه، حديث رقم (٥٧) ٢٣٥/٣.

ويحتمل أن يكون الخلاف من زيد نفسه، لأنه كثير الخطأ، وتغير بأخرة \_ كما سيأتي \_.

وجرير بن حازم: ثقة، لكن له أوهام إذا حدّث من حفظه. انظر الاغتباط ص٤٥، والتقريب ١٢٧/١، والجرح ٥٠٥/٢. وقد نسب العلماء الوهم في هذا الحديث لجرير - كما سيأتى إن شاء الله تعالى \_.

وزيد بن حبان: صدوق، كثير الخطأ، وتغيّر بأخرة. انظر التقريب ٢٧٣/١، والكاشف ٢٦٠/١، وتهذيب التهذيب ٤٠٤/٢، ٤٠٠.

قال أحمد: تركنا حديثه. وقال ابن معين: لا شيء. وقال الدارقطني: ضعيف الحديث: لا يثبت حديثه عن مسعر.

وقد اختلف على زيد فيه ـ كما رأيت ـ فلا يصلح أن يكون متابعاً، لذلك قال أبو حاتم بتفرد جرير به. فتأمل لتدرك قدر هؤلاء الجهابدة، وتعلم مكانتهم. وجرير لم يوثّق مطلقاً، وإنما إذا عُدم الوهم، وقد أثبت العلماء وهمه في هذا الحديث. وزيد كثير الخطأ، وتغيّر بأخرة، ولم يتميز حديثه.

فلذلك لا وجه للقول بأن جريراً ثقة، وزيادته مقبولة، هذا كلام عاري عن العلم بقواعد العلماء. وكذلك لا تقبل متابعة زيد له لكثرة خطئه، ووجود الوهم والخطأ منه أيضاً.

فالوهم لا يتابع وهماً، ولا يقويه \_ كما هو مقرر عند العقلاء، فضلاً عن العلماء، وخصوصاً أن جبال العلم خالفوا جريراً وزيداً فيه فرووه عن أيوب، عن عكرمة، مرسلاً \_ كما سيأتي إن شاء الله تعالى \_.

٢ ـ رواه حماد بن زيد، وسفيان الثوري ـ في الصحيح عنه -، وابن جريج، وابن
 علية، ويحيى بن أبى كثير:

رووه: عن أيوب، عن عكرمة، عن النبي ﷺ مرسلاً، بدون ذكر ابن عباس:

أ ـ أما رواية حماد بن زيد: عند أبي داود في كتاب النكاح، باب (٢٦) في البكر يزوّجها أبوها ولا يستأمرها، حديث رقم (٢٠٩٧) ٢٣٢/٢. وفي المراسيل، حديث رقم (٢٣٢) ص١٩٦٥.

ب ـ وأما رواية سفيان: فقد سبق تخريجها.

جـ ـ وأما رواية ابن جريج: عند عبدالرزاق في مصنفه، حديث رقم (١٠٣٠٦) ١٤٧/٦.

د ـ وأما رواية ابن علية: أشار إليه ابن أبي حاتم في العلل ٤١٧/١، والطحاوي في شرح المعاني ٣٦٥/٤،

هـ ـ وأما رواية يحيى بن أبي كثير: عند عبدالرزاق في المصنف، حديث رقم (١٠٣٠ه) ١٤٧/٦.

ورواية هؤلاء هي الصواب، والمحفوظة، كما صرّح بذلك الجهابذة من العلماء: قال أبو داود في سننه ٢٣٢/٢: «لم يذكر - أي حماد - ابن عباس، وكذلك رواه الناس مرسلاً معروف» اه.

وقال ابن أبي حاتم في العلل ٤١٧/١: «سألت أبي - وسئل أبو زرعة - عن حديث رواه حسين المروذي، عن جرير بن حازم. . فذكره .

قال أبي: هذا خطأ، إنما هو كما رواه الثقات عن أيوب، عن عكرمة أن النبي ﷺ مرسلٌ: منهم ابن علية، وحماد بن زيد: أنّ رجلاً تزوج. . . وهو الصحيح.

قلت: الوهم ممن هو؟

قال: من حسين ينبغي أن يكون؛ فإنه لم يرو عن جرير غيره.

قال أبي: رأيت حسين المروذي ولم أسمع منه.

قال أبو زرعة: حديث أيوب ليس هو بصحيح اهـ.

وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣٦٥/٤: «قالوا: هكذا روى هذا الحديث جرير بن حازم، وهو رجل كثير الغلط.

وقد رواه الحفاظ عن أيوب، على غير ذلك، منهم سفيان الثوري، وحماد بن زيد،

وإسماعيل بن علية . . . ثم ذكره مرسلاً . ثم قال : فثبت بذلك عندهم خطأ جرير في هذا الحديث من وجهين :

أما أحدهما: فإدخاله ابن عباس فيه.

وأما الآخر: فذكر فيه أنها كانت بكراً. وإنما كانت ثيباً اهـ.

- ـ وقال البيهفي في سننه ١١٧/٠: (فهذا حديث أخطأ فيه جرير بن حازم، على أيوب السختياني، والمحفوظ عن أيوب، عن عكرمة، عن النبي على مسلاً اهـ.
- وقال البغوي في شرح السنة ٣٤/٩: «هذا حديث مرسل لا تقوم به الحجة، ورواه بعضهم عن عكرمة، عن ابن عباس متصلاً ولا يصح» اه.
- ـ وقال الدارقطني في سننه ٣/ ٢٣٥: «وكذلك ـ أي مثل رواية جرير ـ رواه زيد بن حبان، عن أيوب.
- وتابعه أيوب بن سويد، عن الثوري، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس. وغيره يرسله عن الثوري، عن أيوب، عن عكرمة، عن النبي ﷺ. والصحيح مرسل اه. جـ ـ رواه يحيى بن أبي كثير، واختلف عنه:
- ١ رواه حجاج الصواف، وشيبان بن عبدالرحمن من رواية الوليد بن مسلم وسورة بن الحكم عنه -، وأبو الأسباط بشر بن رافع الحارثي: عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة:
- رواه الدارقطني في علله ٢٧٤/٩. والبيهقي في سننه ١٢٠/٧ ثم قال: (ورواه عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، وسمى المرأة خنساء بنت خدام، فذكره مرسلاً. وقد قيل: عنه، موصولاً. والمرسل له أصح؛ اهـ.
- ٢ ـ ورواه أبو حنيفة، وعلي بن يزيد الصدائي وأبي يحيى الحماني، عن شيبان، عن
   يحيى، عن المهاجر بن عكرمة، عن أبي هريرة ـ مكان أبي سلمة:
  - رواه الدارقطني في الأفراد، وفي العلل ٢٧٥/٩.
- ٣ ـ وخالفهم هشام الدستوائي، ومعمر، وأبان العطار، وعلي بن المبارك: رووه عن يحيى، عن المهاجر بن عكرمة، مرسلاً.
  - قال الدارقطني في العلل ٢٧٥/٩: (وهو الصحيح) اه.
- ورواية هؤلاء عند: سعيد بن منصور في سننه، حديث رقم (٥٧٧) ١٥٩/١. والدارقطني في سننه، وعبدالرزاق في مصنفه، حديث رقم (١٠٣٠١) ١٤٦، والدارقطني في سننه، حديث رقم (٥٥) ٢٣٤/٣ وقال: والصواب عن يحيى بن أبي كثير، عن المهاجر بن عكرمة: مرسل اه.
- ٤ ـ وقال يحيى القطان، عن هشام، عن يحيى، عن مهاجر بن عكرمة، عن عبدالله بن أبى بكر، عن النبى 幾 مرسلاً وهو أصح \_ أي برواية هشام ـ اهـ.

انظر العلل للدارقطني ٢٧٤/٩، ٢٧٥.

ومهاجر بن عكرمة: قال أبو حاتم: المهاجر ليس بالمشهور.

وقال الخطابي: ضعف الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق حديث مهاجر في رفع الله البدين عند رؤية البيت؛ لأن مهاجراً عندهم مجهول.

انظر تهذيب التهذيب ٣٢٢/١٠.

د ـ رواه أبو سلمة، واختلف عنه أيضاً:

١ ـ رواه عمر بن أبي سلمة، عن أبيه أبي سلمة، واختلف عنه ـ أيضاً ـ:

أ ـ رواه عنه هشيم، واختلف عنه ـ أيضاً ـ:

١ ـ فرواه إسحاق بن يونس الأفطس الطرسوسي، عن هشيم، عن عمر، عن أبيه،
 عن أبي هريرة. وإسحاق: لم يذكر فيه ابن أبي حاتم جرحاً ولا تعديلاً. انظر الجرح
 ٣٣٨/١/١.

٢ ـ وغيره يرويه: عن هشيم، عن عمر، عن أبيه مرسلاً. وهو الصحيح من قول
 هشيم. انظر العلل للدارقطني ٢٧٥/٩.

ب \_ وغير هشيم، يرويه، عن عمر، عن أبي سلمة، عن خنساء بنت الحرام. والحديث لها، وهو الصحيح.

٢ ـ رواه عبدالعزيز بن أبي رفيع، عن أبي سلمة: واختلف عنه ـ أيضاً ـ:

أ ـ فرواه محمد بن شجاع بن نبهان، عن عبدالعزيز، عن أبي سلمة، عن أبيه: رواه الدارقطني في العلل ٢٦٨/٤.

ب ـ وخالفه شعبة: واختلف عن شعبة:

١ ـ فحدّث به أبو يحيى صاعقة، عن مسلم بن إبراهيم، عن شعبة، عن عبدالعزيز بن رفيع، عن أبي سعيد الخدري:

رواه الدارقطني في علله ٢٦٨/٤.

٢ ـ وغيره يرويه عن شعبة، عن عبدالعزيز، عن أبي سلمة مرسلاً: وتابع شعبة فيه:
 سلام، وجرير، وسفيان، وإسرائيل، وأبو الأحوص.

رواه النسائي في سننه الكبرى، في كتاب النكاح، باب (٣١) النهي عن أن تنكح البكر حتى تستأذن، حديث رقم (٥٣٧٩) ٢٨٢/٣ من طريق سفيان. وابن أبي شيبة في المصنف، حديث رقم (١٥٩٥٣) ٢٥٧/٣ من طريق سلام وجرير. وعبدالرزاق في المصنف، حديث رقم (١٠٣٠٣) ٢٤٦/٦ من طريق إسرائيل. وسعيد بن منصور في سننه، حديث رقم (٥٦٥) ١٥٧/١ من طريق أبي الأحوص. والبيهقي في سننه ١٠٧/٧ من قال: هذا هو الصحيح، مرسل عن أبي سلمة اهد. والدارقطني في العلل ٢١٧/٤.

جـ ـ وخالفه أبو حنيفة: فرواه عن عبدالعزيز، عن مجاهد، عن ابن عباس: رواه البيهقي في سننه ١٢٠/٧ ثم قال: كذا قال. والصحيح: مرسل عن أبي سلمة اهـ. وانطر الطريق السابقة.

قلت: وفي الباب عن خنساء بنت خدام، وهو يغني عن حديث الباب:

رواه البخاري في كتاب النكاح، باب (٤٢) إذا زوّج الرجل ابنته وهي كارهة، فنكاحه مردود، حديث رقم (٥١٣٨ ،٥١٣٩) ١٩٤/٩ من حديث عبدالرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية، عن خنساء بنت خدام الأنصارية أنّ أباها زوّجها ـ وهي ثيب - فكرهت ذلك، فأتت رسول الله ﷺ فردّ نكاحها.

وفي كتاب الإكراه، باب (٣) لا يجوز نكاح المكره، حديث رقم (٦٩٤٥) ٣١٨/١٢. وفي كتاب الحيل، باب (١١) في النكاح، حديث رقم (٦٩٦٩) ٣٤٠/١٢، ٣٤٠. وأبو داود في كتاب النكاح، باب (٢٧) في الثيب، حديث رقم (٢١٠٢) ٢٣٣/٢. والنسائي في كتاب النكاح، باب (٣٥) الثيّب يزوجها أبوها وهي كارهة، ٨٦/٦. وفي سننه الكبرى، في كتاب النكاح، باب (٣١) النهي عن أن تنكح البكر حتى تستأذن...، حديث رقم (٣٨٠) ٢٨٢/٣ وباب (٣٢) البكر يزوجها أبوها وهي كارهة، حديث رقم (٥٣٨٣) ٢/٢٨٣. وابن ماجه في كتاب النكاح، باب (١٢) من زوج ابنته وهي كارهة، حديث رقم (١٨٧٣) بتحقيقنا. ومالَّك في الموطأ، في كتاب النكاح، باب (١١) جامع ما لا يجوز من النكاح، حديث رقم (٢٥) ٢/٣٥٥. والدارمي في كتاب النكاح، باب (١٤) الثيب يزوجَها أبوها وهي كارهة، حديث رقم (٢١٩١، ٢١٩٢) ٢/١٨٧. وأحمد في المسند ٣٢٨، ٣٢٩. والمحاملي في الأمالي، حديث رقم (٣٤٧) ص٣٢٤. وابن أبي شيبة في المصنف، حدیث رقم (۱۵۹۵۶) ۴/۷۵۷. وسعید بن منصور فی سننه، حدیث رقم (۵۷۱) ١/٨٥١، ١٥٩. والدارقطني في سننه، ٣٣١/٣. وابن الجارود في المنتقى، حديث رقم (٧١٠) ٤٣/٣، ٤٤. والطبراني في المعجم الكبير، حديث رقّم (٦٤٠ ـ ٦٤١ ـ ٦٤٢) ٢٥١/٢٤، ٢٥٢، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، حديث رقم (٣٣٩٢، ٣٣٩٣) ١٦١/٦ - ١٦١. والبيهقي في سننه، ١١٩٨. والبغوي في شرح السنة، حدیث رقم (۲۲۵٦) ۳۳/۹.

ـ ورواه من طريق عطاء، عن ابن عباس:

أحمد في المسند ٣٦٤/١. وعبدالرزاق في المصنف، حديث رقم (١٠٣٠٨) ١٤٨/٦. تنبيه: وقع في المخطوطة: أيوب بن شريك، وهو خطأ، والصواب: ابن سويد، كما في المصادر المخرجة للحديث.

وانظر تهذيب الكمال ٤٧٤/٣ ـ ٤٧٧، والكاشف ٩٣/١، ٩٤.

[74] رواه الإمام أحمد في المسند 9,7٣٦. والحميدي في مسنده، حديث رقم (٣٦٩) 10/١. وعبد بن حميد في المنتخب من المسند، حديث رقم (١١٨) ص٧٠. وابن منده في الإيمان، حديث رقم (١١١ ـ ١١٢ ـ ١١٣) ٢٤٦/١ ـ ٢٤٨. وابن حبان في صحيحه، حديث رقم (٢٠٠) ٤٢٩/١، ٤٣٠. والطبراني في المعجم الكبير، حديث رقم (٩٥ ـ إلى ـ ٣٣) ٤٠/٢٠، ٤١.

قلت: سنده صحيح، رجاله ثقات. وصحح سنده الحافظ ابن منده في الإيمان، والحافظ ابن حجر في الفتح ٢٢٧/١. إلا أن الحافظ ابن منده رجّح أن جابراً لم يحضر وفاة معاذ، بل سمعه من رجل حضر وفاته، كما في رواية سفيان، عن عمرو بن دينار، عن جابر، قال: أخبرنا من شهد معاذ بن جبل.

قال ابن منده: «وحديث ابن عيينة أولى» اهـ. والله أعلم.

قلت: وله طرق كثيرة عن معاذ:

1 - أنس، عن معاذ: رواه البخاري في كتاب العلم، باب (٤٩) من خصّ بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا . . ، حديث رقم (١٢٨ ، ١٢٩) (٢٢٦، ٢٢٢، ومسلم في كتاب الإيمان ، باب (١٠) الدليل على أنّ من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً ، حديث رقم (٣٧) . ١١٣٠ والنسائي في عمل اليوم والليلة ، حديث رقم (١١٣٠ - إلى - ١١٣٥) ص ٦٠٤ ، ٥٠٠ وأحمد في المسند ٥/٢١، ٢٤١ ، ٢٤٠ ، وابن منده في الإيمان ، حديث رقم (٩٩ ، ٩٤) المعجم الكبير ، حديث رقم (٥٧ - إلى - ٨٠ ، ٨١) ٢٧٧٪ والطبراني في تاريخه الكبير ، حديث رقم (٥٧ - إلى - ٨٠ ، ٨١) ٢٠٠ ، والخطيب في تاريخه مراب عدي في الكامل ٣/٤٣٠ والخلدي في الفوائد والزهد ، حديث رقم (١٠) ص ٢٤٠ والبيهقي في ص ٢٠٠٠ وابن خزيمة في التوحيد ، حديث رقم (١٥ - إلى - ١٥ ) /٧٨٧ – ٧٩٢ والبيهقي في شعب الإيمان / ٤٠٠ ، ١٤٦ ، ١٤٤ والبيهقي في شرح السنة ، حديث رقم (١٩) / ١٩٤ .

Y - 2شير بن مرة، عن معاذ: رواه أبو داود في كتاب الجنائز، باب (١٦) في التلقين، حديث رقم (٢١١٦) 7.4. وأحمد في المسند 7.7. والحاكم في المستدرك 7.7. وابن منده في التوحيد، حديث رقم (١٨٧) 7.8. والطبراني في المعجم الكبير، حديث رقم (١٨٧) 7.1. وابن أبي 7.1. وابن أبي مقدمة الجرح والتعديل 7.1. والخطيب في تاريخه 7.1. وفي الموضح 7.1.

وسنده ضعيف، صالح بن أبي عريب: لم يوثقه غير ابن حبان. ولهذا قال الحافظ ابن حجر في التقريب ٣٦٢/١: «مقبول».

وانظر تهذيب التهذيب ٣٩٨/٤، والجرح والتعديل ٤١٠/١/٢. ويرتقي بما قبله لدرجة الحسن لغيره.

حاتم بن أبي صغيرة، عن عَمْرو بن دينار، عن جابر بن عبدالله، قال: سمعت معاذ بن جبل حين حُضِرَ [قال]: ارفعوا عني سجف هذه القبّة، إني سمعت رسول الله على يقول:

«مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْبُدُ اللَّهَ، لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئاً، فَإِنَّ لَهُ الجَنَّةَ».

٣ \_ عبدالرحمن بن سمرة، عن معاذ: رواه النسائي في عمل اليوم والليلة، حديث رقم (١١٣٦ \_ إلى \_ ١١٣٨) ص ٦٠٥، ٢٠٦. وابن ماجه في كتاب الأدب، باب (٥٤) فضل لا إله إلا الله، حديث رقم (٣٧٩٦) بتحقيقنا.

وأحمد في المسند ١٨٢/، والحميدي في مسنده، حديث رقم (٣٧٠) ١٨١/، ١٨٢، وتمام في فوائده، حديث رقم (٢ / ٧٣/ (الروض البسام). وابن الأعرابي في معجمه، حديث رقم (٣٧٣) ٣٩٠/٣. وابن حبان في صحيحه، حديث رقم (٣٧٣) ١/٣٤، ١٤٣٠، وابن خزيمة في التوحيد، حديث رقم (٢٠٣) (٥١٨) (١٨٠) ٢٩٢/، ١٩٠٠، والطبراني في المعجم الكبير، حديث رقم (٧١ - إلى - ٤٧) (٤٥/، ٤٠، وابن عدي في الكامل ٣٩٨، ٤٠، وأبو نعيم ١٧٤/، والبيهقي في شعب الإيمان ١٧٤/، ١٤٨، والمزي في تهذيب الكمال ١٨٤٨.

قلت: سنده ضعيف، فيه:

هصان بن الكاهل: قال ابن المديني: رجل مجهول.

انظر تهذيب الكمال ١٤٤٨/٣، وتهذيب التهذيب ٦٤/١١، وقال في التقريب ٣٢١/٢: «مقبول» اهـ.

ويرتقى بما قبله لدرجة الحسن لغيره.

٤ ـ مالك بن يخامر، عن معاذ: رواه الطبراني في المعجم الكبير، حديث رقم
 ١١١/٢٠ (٢١٩). وفي مسند الشاميين، حديث رقم (١٦٥٧) ٤٣٧/٢.

قلت: سنده ضعيف، فيه:

١ محمد بن إسماعيل بن عياش: قال أبو داود: لم يكن بذاك، قد رأيته ودخلت حمص غير مرة وهو حي، وسألت عمرو بن عثمان عنه فذمه.

لم يسمع محمد بن إسماعيل، من أبيه: قال أبو حاتم: لم يسمع من أبيه شيئاً.
 حملوه على أن يحدّث فحدّث. انظر تهذيب التهذيب ٢١،١٥، والتقريبب ١٤٥/٢.

٣-إسماعيل بن عياش: صدوق في روايته عن أهل بلده. مخلط في غيرهم، وكان يدلس. انظر طبقات المدلسين ص٨٦، والكاشف ٧٦/١، ٧٧، والتقريب ٧٣/١ وهنا يروي عن أهل بلده، إلا أنه عنعنه.

٤ ـ ضمضم بن زرعة: صدوق يهم. انظر تهذيب التهذيب ٤٦٢/٤، والكاشف ٣٥/٢، والجرح والتعديل ٤٦٨/١/٢، والميزان ٣٣١/٢، والتقريب ٣٧٥/١.
 تنبيه: ما بين القوسين زيادة من المصادر، ليست في المخطوطة.

۱٤ ـ [٣٠] ـ حدثنا عبيد بن شريك، ثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شريك بن عبدالله، عن عطاء بن يسار، عن أبي ذرّ، أنه قال:

[٣٠] رواه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة، باب (٨٦) ما جاء في الاستماع للخطبة، حديث رقم (١١١١) بتحقيقنا.

وعبدالله في زوائد المسند ١٤٣/٠. وابن خزيمة في صحيحه، حديث رقم (١٨٠٧، ١٨٠٨) ١٥٤/٣/ ١٥٥٠. والبيهقي في سننه ٢١٩/٣، ٢٢٠. وانظر مسند الهيثم بن كليب، حديث رقم (١٤٩٠) ٣٦٨/٣.

قلت: سنده حسن . إن شاء الله تعالى ...

شريك بن عبدالله بن أبي نمر: قال ابن معين والنسائي: ليس به بأس. وقال النسائي مرة: ليس بالقوي. وقال أبو داود: ثقة. وقال ابن عدي: إذا روى عنه ثقة، فلا بأس برواياته.

انظر تهذیب التهذیب ۳۳۸/۶، والتقریب ۷۰۱۱، والکاشف ۱۰/۲، وللحدیث شواهد یرتقی بها، منها:

١ - عن أبي هريرة: رواه الطيالسي في مسنده، حديث رقم (٢٣٦٥) ص٣١٧.
 والطحاوي في شرح المعاني ٣٦٧/١. والبزار في مسنده، حديث رقم (٦٤٣) ٢٠٨/١
 (كشف الأستار). والبيهقي في سننه ٢٢٠/٣.

قلت: سنده حسن، فيه:

محمد بن عمرو: صدوق، له أوهام. انظر التقريب ١٩٦/٢، وتهذيب التهذيب ٨٧٥/٩ ـ ٣٧٧، والكاشف ٧٥/٧.

٢ ـ عبدالله بن مسعود: ورد عنه من طرق:

أ ـ رواه الطبراني في المعجم الكبير، حديث رقم (٩٥٤١) ٣٥٧/٩ من طريق إبراهيم، عن ابن مسعود. ولم يسمع منه.

ب ـ عيسى بن جارية، عن جابر، عنه:

رواه أبو يعلى في مسنده، حديث رقم (١٧٩٩، ١٨٠٠) ٣/٣٣٥، ٣٣٦. وابن حبان في صحيحه، حديث رقم (٢٧٩٤) ٣٣٨، ٣٤. وفيه عيسى بن جارية: ضعيف. انظر تهذيب التهذيب ٨/٧٠٨، والتقريب ٩٧/٢ وقال: «فيه لين» اهـ.

٣ ـ الحسن مرسلاً: رواه عبدالرزاق في المصنف، حديث رقم (٥٤٢١) ٣٢٤/٣ وفيه الإرسال.

٤ ـ أبي سلمة مرسلاً: رواه عبدالرزاق في المصنف، حديث رقم (٧٤٢) ٢٢٤/٣،
 ٧٢٠. وأشار إليه البيهقي في سننه ٢٢٠/٣. فيرتقي بهذه الشواهد لدرجة الصحيح لغيره.

دخلت المسجد يوم الجمعة، والنبي ﷺ يخطب، فجلست قريباً من أبيّ، فقرأ النبيُ ﷺ براءة، فقلت لأبيّ: متى نزلت هذه السورة؟.

فتجهّمني، ولم يكلّمني، ثم مكثتُ ساعة، ثم سألته، فتجهّمني ولم يكلّمني.

فلما صلى النبيُ ﷺ قلت لأبيّ: إني سألتك فتجهّمتني ولم تكلّمني؟. فقال أبيّ: ما لك من صلاتك إلاّ ما لغوت.

فذهبتُ إلى النبي [١٨٢ ـ أ] ﷺ فقلت: يا نبيَّ الله، كنتُ بجنب أبيّ بن كعب، وأنتَ تقرأ براءة، فسألت: متى نزلت هذه السورة؟ فتجهّمني ولم يكلّمني، فقال: ما لك من صلاتك إلاّ ما لغوتَ.

فقال النبي ﷺ: ﴿صَدَقَ أَبِيُّ».

وفي الباب عن:

١ ـ أبي الدرداء: رواه الطحاوي في شرح المعاني ٣٦٧/١ من طريق حرب بن قيس،
 عنه. وحرب، عن أبي الدرداء مرسل. انظر الجرح والتعديل ٢٤٩/٢/١.

٢ ـ سعد بن أبي وقاص: رواه أبو يعلى في مسنده، حديث رقم (٧٠٨) ٦٦/٢. وابن أبي شيبة في المصنف، حديث رقم (٣٠٦) ٤٥٨، ٤٥٨، وعبد بن حميد في المنتخب، حديث رقم (١١٤٢) ص٣٤٦. والبزار في مسنده، حديث رقم (٦٤٢).

وسنده ضعيف، فيه مجالد بن سعيد: ليس بالقوي، وقد تغيّر في آخر عمره. انظر التقريب ٢٢٩/٢، والكاشف ١٠٦/٣.

٣ ـ عمر بن الخطاب: رواه ابن أبي شيبة في المصنف، حديث رقم (٥٣٠٤) ٨/٨٥. وسنده صحيح.

٤ ـ ابن عباس: رواه ابن خزيمة في صحيحه، حديث رقم (١٨٠٩) ٣/١٥٥٠.
 وسنده ضعيف، فيه:

1 ـ الحسين بن عيسى الحنفي: قال البخاري: مجهول، وحديثه منكر. وقال أبو زرعة: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي: روى عن الحكم بن أبان أحاديث منكرة. انظر تهذيب التهذيب ٣٦٤/٢، والتقريب ١٧٨/١.

٢ ـ الحكم بن أبان: حكى ابن خلفون توثيقه عن ابن نمير وابن المديني وأحمد.
 وقال ابن عدي: الحكم بن أبان فيه ضعف. ولعل البلاء منه، لا من حسين بن
 على. . انظر تهذيب التهذيب ٤٢٣/٢، ٤٢٤، والتقريب ١٩٠/١.

10 - [٣١] - حدّثنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان، ثنا العلاء بن عمرو، عن محمد بن مروان، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:

«مَنْ صَلَّى عِنْدَ قَبْرِي سَمِعْتُهُ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ نَائِياً عَنْ قَبْرِي أَبْلِغْتُهُ».

17 - [٣٣] - حدّثنا الحارث بن محمد بن أبي أسامة، ثنا رَوْحُ بن عبادة، ثنا شعبةُ، أخبرني حبيب بن الزبير، قال: سمعت عبدالله بن أبي الهذيل، يحدّث عن عبدالله بن أبزى، عن عبدالله بن خباب، حدّثه عن أبيّ بن كعب، قال:

ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الدَّجَالَ. قَالَ: «عَينُهُ خَضْرَاءُ كَأَنَّها زُجَاجَةً، فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ».

[٣١] رواه العقيلي في الضعفاء ١٣٦/٤، ١٣٧، ثم قال: ﴿لا أصل له من حديث الأعمش، وليس بمحفوظ، ولا يتابعه إلا من هو دونه اهـ.

وأبو الشيخ في الثواب ـ كما في اللآلىء ٢٨٣/١ ـ. والخطيب في تاريخه ٢٩١/٣، ٢٩٢. وابن الجوزي في الموضوعات ٣٠٢/١، ٣٠٣، والبيهقي في حياة الأنبياء في قبورهم، حديث رقم (١٨) ص٣٢، وفي شعب الإيمان ٢١٨/٢.

قلت: سنده ضعيف جداً، فيه:

۱ محمد بن مروان السدي: متهم بالكذب. انظر الضعفاء للعقيلي 107/8، والكامل 777/8، وتاريخ بغداد 797/8 - 997/8، والتقريب 107/8، وتهذيب التهذيب 107/8، 107/8، 107/8، 107/8، 107/8

٢ ـ العلاء بن عمرو الحنفي: متروك. انظر الميزان ١٠٣/٣. ولكن توبع عليه.
 وانظر الفتاوى الحديثية ص٢٧٩، والفوائد ص٣٢٥، ولسان الميزان ٢٤٩/٤، وتنزيه الشريعة ٢٣٥/١، وتحذير المسلمين ص٢٧٧، والسلسلة الضعيفة ٢٤٠/١، ٢٤١.

[77] رواه الإمام أحمد في المسند ٥/١٢٣، ١٢٤. والطيالسي في مسنده، حديث رقم (٥٤٥) ٥٣٠. والبخاري في التاريخ الكبير، ٣٤٠/٣، ٧٩. والهيثم بن كليب في مسنده، حديث رقم (١٤٥١ ـ ١٤٥٠ ـ ١٤٥٠) ٣٤٠، ٣٤١، وأبو نعيم في الحلية ٣٣٣. وأبو الشيخ في الأمثال، حديث رقم (٢٩٤) ص١٩٦. وابن حبان في صحيحه، حديث رقم (١٧٩٥) ٢٠٦//٢ والديلمي في الفردوس، حديث رقم (٢٩٥٩) ٢٠٦//٢.

قلت: سنده صحيح، رجاله ثقات.

(\*) في هامش المخطوطة: بلغ ثاني.

تنبيه: وقع في المخطوطة: حيان، والصواب ما أثبتناه، خباب. انظر التقريب / ٤٤٧، وتهذيب الكمال ٤٤٦/٤، ٧٤/١، والكاشف ٧٤/٢.

[٣٣] رواه النسائي في سننه الكبرى، في كتاب الصيام، باب (١٨٣) ذكر اختلاف الناقلين لخبر أبي موسى عبدالله بن قيس في الحجامة للصائم، حديث رقم (٣٢٠٨) (١٨٤) ذكر الاختلاف على بكر بن عبدالله المزني فيه، حديث رقم (٣٢١) (٣٢١) (٣٢١).

والبزار في مسنده، حديث رقم (١٠٠٤، ١٠٠٥) ٢٧٥/١. وابن الجارود في المنتقى، حديث رقم (٣٨٧) ٢٧/٢. وابن أبي حاتم في العلل ٢٣٤/١. والطحاوي في شرح المعاني ٩٨/٢. والحاكم في المستدرك ٤٢٩/١، و٢٦٦/٤. والبيهقي في سننه ٢٦٦/٤. قلت: سنده ضعيف، فيه:

١ ـ مطر الوراق: قال النسائي: ليس بالقوي. وقال أبو داود: ليس هو عندي بحجة،
 ولا يقطع به في حديث إذا اختلف وضعفه العلماء في روايته عن عطاء.

انظر تهذیب التهذیب ۱۹۷۱، ۱۹۹۱، والکاشف ۱۳۲، ۱۳۲، والتقریب ۲۰۲۲. وقد خولف مطر فیه کما سیأتی.

٢ ـ رجّح العلماء فيه الوقف:

قال النسائي \_ في رواية الرفع \_: هذا خطأ، وقد وقفه حفص. انظر سنن النسائي الكبرى ٢٣٢/٢.

وقال البزار: «هكذا رواه مطر مرفوعاً وخالفه حميد» اهد. وقال: «وقد رواه غير واحد مرفوعاً» اهد. انظر كشف الأستار ٤٧١/١. وقال البيهقي: «وكذا رواه روح بن عبادة» ورواه عبدالأعلى، عن سعيد، عن بعض أصحابه، عن أبي بردة، عن أبي موسى مرفوعاً.

ورواه شعبة، عن مطر، عن بكر، عن أبي رافع، عن أبي موسى موقوفاً. وكذلك رواه حميد الطويل، عن بكر، موقوفاً، غير مرفوع اهـ.

وقال ابن أبي حاتم في العلل ٢٣٤/٢، ٢٣٥ : «سألت أبي وأبا زرعة عن حديث روح بن عبادة، عن سعيد، عن مطر، عن بكر بن عبدالله، عن أبي رافع، عن أبي موسى، عن النبي ﷺ: «أفطر الحاجم والمحجوم».

قال أبي: رواه هشام بن عمار، عن شعيب بن إسحاق، ورواه عبدالوهاب الخفاف، عن سعيد، عن أبي مالك، عن ابن بريدة، عن أبي موسى، عن النبي ﷺ.

قال أبي: كأنّ حديث أبي رافع أشبه؛ لأنه رواه حميد الطويل، عن بكر بن عبدالله، عن أبي موسى موقوفاً.

قال أبي: ولا أعرف من البصريين أحداً كنيته أبو مالك من القدماء إلا عبيدالله بن الأخسر.

قال أبو زرعة: رواه شعبة، عن قتادة، عن أبي رافع، عن أبي موسى موقوف.

فكأن حديث أبي رافع أشبه.

قلت: موقوف أو مرفوع. فسكت، اهـ.

قلت: قتادة، وحفص خالفا مطر الوراق، فروياه بالوقف، وروايتهما أولى والله أعلم وانظر ما بعده.

٣ ـ وقد اختلف فيه على بكر:

فرواه مطر، عن بكر، عن أبي رافع، عن أبي موسى.

وتابعه قتادة عند النسائي في الكبرى، في كتاب الصيام، باب (١٨٤) ذكر الاختلاف على بكر فيه، حديث رقم (٣٢١٣) ٢٣٠/١، وابن أبي حاتم في العلل ٢٣٥/١.

وخالفهما: حميد الطويل، فقال: عن بكر، عن أبي العالية، عن أبي موسى: عند ابن أبي شيبة، حديث رقم (٩٣٠٧) ٧٣٤/١ وابن أبي حاتم في العلل ٢٣٤/١ إلا أن عنده: أبو رافع بدل أبى العالية.

وقوله: أبو رافع أشبه، كما سبق نقله عن العلل لابن أبي حاتم.

وخالف حفصاً، وقتادة، وروحاً:

أ ـ عبدالأعلى: فرواه عن سعيد، عن بعض أصحابه، عن أبي بردة، عن أبي موسى مرفوعاً.

عند النسائي في كتاب الصيام من سننه الكبرى، باب (۱۸۳) ذكر اختلاف الناقلين لخبر أبي موسى، حديث رقم (۳۲۱۰) ۲۳۲/۲.

ب ـ سعید بن عامر: فرواه عن سعید، عن صاحب له، عن عبدالله بن بریدة، عن أبي موسى مرفوعاً.

عند النسائي، حديث رقم (٣٢١١) ٢٣٢/٢.

ج \_ عبدالوهاب بن عطاء، فرواه عن سعيد، عن أبي مالك، عن ابن بريدة، عن أبي موسى مرفوعاً: عند البزار (١٠٠٦) ٤٧٥، ٤٧٦.

د ـ وقد اختلف عن حفص: فرواه، عن سعید، عن أبي مالك، عن ابن بریدة، عن أبي موسى مرفوعاً.

عند النسائي، حديث رقم (٣٢١٢) ٢٣٢/٢.

فيمنع الحكم على حديث أبي موسى بالصحة لضعف رجاله، واختلاف سنده. والله تعالى أعلم.

وللحديث شواهد كثيرة عن أبي هريرة، وثوبان، وشداد، وسعد، وعلي بن أبي طالب، ومعقل بن يسار وغيرهم، فيصح الحديث بها إن شاء الله تعالى.

انظر تخريجها في تخريجنا لسنن ابن ماجه برقم (١٧٧٥)، ونكت الحافظ ابن حجر ٧٨٤/٢، وجنة المرتاب.

دخلتُ على أبي موسى \_ وهو يحتجم ليلاً \_ فقلت: لو كان هذا نهاراً؟.

قال: تأمرني أن أهريق دمي وأنا صائم، وقد سمعت رسولَ الله ﷺ يقول:

«أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ».

1۸ ـ [٣٤] ـ حدّثنا علي بن الحسين بن بيان الباقلاني، ثنا علي بن الصباح، قال: سمعت سفيان بن عيينة، يقول: سمعت مساور الوراق يقول: إذا ما القوم يوماً قايسونا بمعضلة من الفتيا عنيفة، رميناهم بمقياس صليب مصيب من طراز أبى حنيفة.

آخر المنتخب من حديث ابن خلاد النصيبي.



<sup>[</sup>٣٤] رواه المزي في تهذيب الكمال ٢٩/٢٩ ـ ٤٤١.

والرافعي في التدوين ١٧٣/٤.

والخطيب في تاريخ بغداد ٣٦٢/١٣ و٤٣٤ ـ ٤٣٤.

وقع في هامش المخطوطة: هامش: بلغ ثاني.



### رجال السند

١ ـ الحسن بن علي بن الحسين، أبو محمد: سبقت ترجمته في تراجم سند العكبري.

٢ ـ أبو القاسم، الحسين: سبق في سند العكبري.

٣ ـ أبو القاسم علي بن محمد بن علي المصيصي: سبق في سند العكبرى.

٤ ـ هو الإمام العلامة، المأمون، أبو نصر، محمد بن أحمد بن هارون بن موسى بن عبدان، الغساني، الدمشقي، القاضي، المعروف بابن الجندي، إمام جامع دمشق وقاضيها نيابة، ومحدّثها.

قال الكتاني: ولد سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة.

سمع من خيثمة بن سليمان أحاديث صالحة. ومن علي بن أبي العقب، وأبي علي بن جابر الفرائضي، وأبي عبدالله محمد بن إبراهيم بن مروان، وجماعة.

قلت: حدّث عنه أبو نصر عبدالوهاب بن الحبان، وأبو علي المقرىء الأهوازي، وأحمد بن عبدالواحد بن أبي الحديد، وأبو نصر الحسين بن طلاّب، والحافظ أبو سعد السمان، وعبدالعزيز بن أحمد الكتاني، وأبو القاسم بن أبي العلاء المصيصي.

قال الكتاني: توفي القاضي ابنُ هارون، إمام جامع دمشق وقاضيها في صفر سنة سبعب عشرة وأربعمائة.

قال: وكان ثقة مأموناً (١).

\* \* \*

## خيثمة

• ـ هو الإمام الثقة المعمّر، محدّث الشام، أبو الحسن، خيثمة بن سليمان بن حيدرة بن سليمان القرشي الشامي الأطرابلسي، مصنف فضائل الصحابة.

كان رخّالاً جوالاً صاحب حديث<sup>(٢)</sup>...

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ٤٠٠/١٧، ١٠٤، وشذرات الذهب ٢٠٩/٣.

<sup>(</sup>۲) سير ۱۵/۲۱۶.

## من حديث خيثمة

الحمد لله وحده، وصلى الله على محمد وآله وسلم.

١ - [٣٩] - قرىء على أبي محمد الحسن بن علي بن الحسين

[٣٥] رواه الترمذي في كتاب الصلاة، باب (٢٦٨)، حديث رقم (٣٦٣) ١٩٧/٢، ١٩٨. وابن حبان في صحيحه، حديث رقم (٢١٢٥) ١٩٦٥. والبيهقي في الدلائل ١٩٢/٧. قلت: سنده حسن، فيه:

يحيى بن أيوب: صدوق، ربما أخطأ. انظر التقريب ٣٤٣/٢، وتهذيب التهذيب ١٨٦/١١ ـ ١٨٨، والمغنى ٧٣١/٢.

وقد وقع في سنده خلاف:

١ ـ فرواه سليمان بن بلال، ومحمد بن طلحة، ويحيى بن أيوب وغيرهم: عن حميد، عن ثابت، عن أنس.

٢ ـ ورواه المعتمر بن سليمان، ويونس، وهشيم، وعبدالله بن عمر، وسفيان،
 وإسماعيل، وحماد، فقالوا: عن حميد، عن أنس: بدون ذكر ثابت:

رواه الترمذي في كتاب الشمائل، حديث رقم (١٣٥) بتحقيقي. وأشار إليه في سننه ١٩٨/٠. والنسائي في كتاب الإمامة، باب (٨) صلاة الإمام خلف رجل من رعيته، ٧٩/٠. وأحمد في المسند ١٩٨٣، ٢٦٢، ٢٦٢، ٢٠٢، ٢٦١. وعبدالرزاق في المصنف، المسند ١٥٩/٠ ، ٢١٦، ٢٠٢، ٢٠٢، ٢٠١٠ وعبدالرزاق في المصنف، حديث رقم (٢١٤٠) ٥- ٢٠٨ وعنده: عن حميد، عن أنس، أو الحسن: شك أبو داود. وأبو الشيخ في أخلاق النبي على ص ١٠١. وأبو يعلى في مسنده، حديث رقم (٢٧٣١) ٢/٨٩٨، وحديث رقم (٣٧٥١) ٢/٩٩٨، وحديث رقم (٣٧٥١) ٢/٩٩٨، وحديث رقم (٤٢٥١) ٢/٢٩٨، وحديث رقم (٤٢٥١) ٢/٢٨١، وفي التمهيد رقم (٤١٥) ٢/٢١، والبغوي في شرح السنة، حديث رقم (٤١٥) ٢/٢١، وحديث رقم (٢٠١٠) ١٥/٢).

قال الترمذي في سننه ۱۹۸/۲: هكذا روى يحيى بن أيوب، عن حميد، عن ثابت، عن أنس. وقد رواه غير واحد، عن حميد، عن أنس، ولم يذكروا فيه: «عن ثابت» ومن ذكر فيه: عن ثابت: فهو أصح» اهـ.

وله طرق أخرى عن أنس:

١ \_ فرواه من طريق عاصم، عن أنس:

ابن أبي شيبة في المصنف، حديث رقم (٣١٦٧) ٢٧٦/١. والبزار في مسنده، حديث رقم (٣٩٦) ٢٨٥/١ (كشف الأستار). وأبو الشيخ في طبقات المحدثين ١٩٢/٤. وأبو نعيم في أخبار أصبهان ٣٥٥/١.

وسنده حسن:

عبدالله الأجلح: قال أبو حاتم: لا بأس به. وقال الدارقطني: لا بأس به. انظر التهذيب ١٣٩٥، ١٤٠، والتقريب ٤٠١/١ وقال: (صدوق) اه.

- ورواه من طريق يونس وحبيب بن الشهيد، عني الحسن، عن أنس:

الترمذي في الشمائل، حديث رقم (٥٩) بتحقيقنا. وأحمد في المسند ٢٣٩/٣، ٢٥٧، ٢٦٢، ٢٨١. وأبو الشيخ في أخلاق ٢٧٠/ ٢٨١. وأبو الشيخ في أخلاق النبي على مسنده، حديث رقم (٣٨١) ٣٨١/١. والطحاوي في شرح المعاني ٣٨١/١. والبزار في مسنده، حديث رقم (٣٣٣) ٢/١٠٤، وابن حبان في صحيحه، حديث رقم (٣٣٣) ٢/١٠٤، ١٠٥، والبيهقي في الدلائل، ١٠٤/١، والبغوي في شرح السنة، حديث رقم (٣٠٩٣) ٢٣/١٢.

وفيه الحسن البصري، وقد سمع من أنس، كما في المراسيل ص8. وانظر طبقات المدلسين ص8. والتبيين رقم (١٣).

### قلت: وفي الباب عن:

١ - عمرو بن أبي سلمة يرتقي الحديث به: رواه البخاري في كتاب الصلاة، باب (٤) الصلاة في الثوب الواحد ملتّحفاً، حديث رقم (٣٥٤ ـ ٣٥٥ ـ ٣٥٦) ٤٦٨/١ ، ٤٦٩. ومسلم في كتاب الصلاة، باب (٥٢) الصلاة في ثوب واحد، حديث رقم (٥١٧) ٣٦٨/١. وأبو داود في كتاب الصلاة، باب (٧٨) جماع أثواب ما يصلي فيه، حديث رقم (٦٢٨) ١٦٩/١، ١٧٠. والترمذي في كتاب الصلاة، باب (٢٥٤) ما جاء في الثوب الواحد، حديث رقم (٣٣٩) ١٦٦٦/٢، وفي العلل الكبير ص٧٧. وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب (٦٩) الصلاة في الثوب الواحد، حديث رقم (١٠٤٩) بتحقيقنا. ومالك في الموطأ، في كتاب صلاة الجماعة، باب (٩) الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد، حديث رقم (٢٩) ١٥٠/١. وأحمد في المسند ٢٦/٤، ٢٧. والحميدي في مسنده، حديث رقم (٥٧١) ٢٥٩/١ وابن أبي حاتم في العلل ١٩١/١. والطحاوي في شرح المعاني ٣٧٩/١، ٣٨٠. وعبدالرزاق في المصنف، حديث رقم (١٣٦٥) ٣٤٩/١، ٣٥٠. وابن أبي شيبة في المصنف، حديث رقم (٣١٩١) ٢٧٨/١. وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، حديث رقم (٦٨٣، ٦٨٤) ١٩/٢، ١٦. وابن خزيمة في صحيحه، حدیث رقم (۷۲۱) ۳۷۱/۱، وحدیث رقم (۷۷۰، ۷۷۱) ۳۷۸/۱، ۳۷۹. وابن حبان فی صحیحه، حدیث رقم (۲۲۹۱ ـ ۲۲۹۲ ـ ۲۲۹۳) ۲۹/۲، ۷۱. والبیهقی فی سننه ٢/٧٣٧، ٢٣٨. والبغوي في شرح السنة، حديث رقم (٥١٢، ٥١٣) ٤٢٠، ٤٢١.

٢ - جابر بن عبدالله: رواه أحمد في المسند ٢٩٤/٣، ٣٥٠، ٣٥٦، ٣٥٠.
 وسنده صحيح.

وفي الباب ـ أيضاً ـ عن عبدالله بن عبدالله بن أبي أمية، وأبي الدرداء. انظر تخريجنا لسنن ابن ماجه (٥٤١). أبو القاسم علي بن محمد بن علي المصيصي، أنبأ أبو نصر محمد بن أحمد بن هارون بن موسى، أنبأ أبو الحسن خيثمة بن سليمان بن حيدرة عراءة عليه في سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة ـ، ثنا إسحاق بن سيار، أبو يعقوب النصيبي، ثنا عمرو بن الربيع، قال: حدثني يحيى بن أيوب، عن حميد، قال: حدثني ثابت البناني عن [١٨٧ ـ ب] أنس:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَخَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ. فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ قَالَ: «ٱدْعُوا لِي أُسَامَةً».

فَجَاءَهُ فَأَسْنَدَ ظَهْرَهُ إِلَى نَخْرِهِ، فَكَانَتْ آخَرَ صَلاَةٍ صَلاَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

٢ \_ [٣٦] \_ أخبرنا خيثمة، ثنا عمرو بن ثور، ثنا محمد بن يوسف، قثنا قيس بن الربيع، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون، عن عمر بن الخطاب، قال:

[٣٦] أشار إلى هذه الطريق الدارقطني في علله ١٨٥/٢، وبيّن علتها ـ كما سيأتي تفصيله ـ: قلت: وقع في سند هذا الحديث اختلاف:

١ ـ رواه إسرائيل وزكريا، وسفيان الثوري: عن أبي إسحاق، عن أبي ميسرة، عن عمر:

عند أبي داود في كتاب الأشربة، باب (١) في تحريم الخمر، حديث رقم (٣٦٧٠) ٣/٥٣٠. والترمذي في كتاب التفسير، باب (٦) ومن سورة المائدة، حديث رقم (٣٠٤٩) ٢٥٥/٥، ٢٥٤. والنسائي في كتاب الأشربة، باب (١) تحريم الخمر، ٢٨٦/٨، ٢٨٨، وأحمد في المسند ٢٥٣/١، وابن أبي شيبة في المصنف، حديث رقم (٢٣٧٧) ٥/٦٩ (مختصراً). والنحاس في الناسخ والمنسوخ ص٤٠٠. والقاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ، حديث رقم (٢٥١) ص٤٤٩. والطبري في تفسيره، ٥/٤٣. والواحدي في أسباب النزول ص٢٠٧، ٢٠٨. والدارقطني في العلل ٢٨٦/٢.

٢ ـ ورواه قيس بن الربيع، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون، عن عمر:
 أشار إليه الدارقطني في العلل ١٨٥/٢.

٣ ـ ورواه حمزة الزيات، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب، عن عمر: الحاكم في المستدرك ١٤٣/٤.

والصواب قول من قال: عن أبي إسحاق، عن أبي ميسرة، عن عمر: كما قال الدارقطني في علل ١٨٥/٢.

لأنّ زكريا وسفيان وإسرائيل أثبت وأقوى وأولى من كل من قيس بن الربيع وهو: صدوق، تغير لما كبر. انظر التقريب ١٢٨/٢. وحمزة بن حبيب الزيات، صدوق، زاهد، ربما وهم. انظر التقريب ١٩٩/١. ورواية حمزة، وقيس شاذتين والله أعلم. وهناك خلاف آخر أشار إليه الدارقطني:

قال الدارقطني في علله: (وقال إسحاق بن منصور: عن إسرائيل:

والفريابي: عن الثوري، وقيس: عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون الأودي، عن عمر. والله أعلم اله. والصواب قول من قال: عن أبي إسحاق، عن أبي ميسرة، عن عمر، والله أعلم اله. فأشار الدارقطني إلى أنه اختلف على إسرائيل:

أ ـ فرواه خلف بن الوليد وعبيدالله بن موسى، وإسماعيل بن جعفر، ومحمد بن يوسف وغيرهم: عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي ميسرة، عن عمر.

ب ـ ورواه إسحاق بن منصور، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون، عن عمر. والصواب قول الجماعة.

وأشار ـ أيضاً ـ إلى أنه اختلف على الثوري فيه:

أ ـ فرواه عبدالرحمن بن مهدي وغيره ـ انظر الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ـ عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي ميسرة، عن عمر.

ب ـ ورواه الفريابي، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون.

والفريابي محمد بن يوسف أخطأ في مائة وخمسين حديثاً من حديث سفيان، كما قال البغداديون.

وقال ابن عدي: له إفرادات عن الثوري.

وقدم العلماء ابن مهدي على الفريابي في الثوري. فروايته أولى. انظر تهذيب التهذيب ٦٣١/٦ ، ٥٣٦/٦

قلت: ترجّع إذن معنا طريق أبي إسحاق، عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل، عن عمر. كما قال الدارقطني.

إلا أنّ أبا زرعة أشار إلى أن أبا ميسرة لم يسمع من عمر: قال: حديثه عن عمر مرسل.

ونقل ذلك العلائي في جامع التحصيل ص٢٤٤ ولم يذكر في التهذيب ولا في المراسيل لابن أبي حاتم ذلك.

وأشار الترمذي إلى هذا الانقطاع فقال: «وقد روى عن إسرائيل. هذا الحديث مرسل. ثم ذكره من طريق وكيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي ميسرة، عمرو بن شرحبيل، أنّ عمر بن الخطاب قال: اللهم بيّن لنا في الخمر بيان شفاء. فذكر نحوه.

ثم قال الترمذي: وهذا أصح من حديث محمد بن يوسف.

٣ ـ [٣٧] ـ أخبرنا خيثمة، ثنا هلال بن العلاء، ثنا أبي وعبدالله بن جعفر، قالا: ثنا عبيدالله، عن زيد، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، قثنا أبو سهلة، مولى عثمان، قال: قلت لعثمان يوم الدار: قاتل يا أمير المؤمنين.

وقال عبدالله: قاتل يا أمير المؤمنين.

فقال: «لا والله، قَدْ وَعَدِني رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمْراً فَأَنا صَابِرٌ عَلَيْهِ».

٤ \_ [٣٨] \_ أخبرنا خيثمة، ثنا ابن عوف، قثنا ابن أبي مريم، قثنا يحيى بن أيوب، قثنا ابن عجلان، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة:

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا عَطَسَ خَفَضَ عُطَاسَهُ وَٱسْتَتَرَ».

[٣٧] رواه الترمذي في كتاب المناقب، باب (١٩) في مناقب عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ، حديث رقم (٣٧١١) (٣٧١٠. وابن ماجه في المقدمة من سننه، باب (١١) في فضائل أصحاب رسول الله على فضل عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ، حديث رقم (١١٣) بتحقيقنا. وأحمد في المسند ٥٧/١ ـ ٥٨ ـ ٥٩. وابن أبي شيبة في المصنف، حديث رقم (٣٢٠٣) ٣٦/٦٩. وابن أبي عاصم في السنة، حديث رقم (١١٧٥) ٢٦١/٦. وابن حبان في صحيحه، حديث رقم (٦٩١٨) ٣٥٦/١٥، والمزي في تهذيب الكمال ٣١٦١٢٨.

قلت: سنده صحيح، رجاله ثقات.

ـ رواه من طريق أبي سهلة، عن عائشة:

أحمد في الفضائل، حديث رقم (٨٠٤) ٤٩٤/١، ٤٩٥. وابن أبي عاصم في السنة، حديث رقم (١١٧٦) ٤٩٥. والحاكم في المستدرك ٩٩/٣. وابن سعد في الطبقات ٣٧/٣. وإسحاق بن راهويه في مسنده، حديث رقم (١٢٣٤) ٣/١٠٢٠، ١٠٢٧، وحديث رقم (١٨٢٧) ٢٠٤٤/٢.

ولعل الصواب أن ذكر عائشة في هذه الطريق غير محتاج إليه في الحديث بطوله، لأن عائشة تروي أن النبي ﷺ دعا عند موته عثمان وأخبره. وأن أبا سهلة، روى عن عثمان ما أخبره النبي ﷺ.

[٣٨] رواه أبو داود في كتاب الأدب، باب (٩٠) في العطاس، حديث رقم (٩٠٥ه) دما (٣٠٧/٤ ولفظه: «كان رسول الله ﷺ إذا عطس وضع يده أو ثوبه، على فيه وخفض، أو غض بها صوته».

والترمذي في كتاب الأدب، باب (٦) ما جاء في خفض الصوت وتخمير الوجه عند العطاس، حديث رقم (٢٧٤٥) ٨٦/٥.

وأحمد في المسند ٢٩٩٧. وأبو يعلى في مسنده، حديث رقم (٦٦٦٣) ١٧/١٢. والحميدي في مسنده، حديث رقم (١١٥٧) ٢٨٩٨. وابن السني في عمل اليوم والليلة، حديث رقم (٢٦٥) ص٩٠. وأبو الشيخ في أخلاق النبي على ص٢٠٢. والطبراني في المعجم الصغير ٢٠١١. وأبو نعيم في الحلية ٨٩٨٨. وابن عبدالبر في التمهيد ٢٥٥/١٧. والبيهقي في سننه ٢٠١/١، وفي الآداب، حديث رقم (٣٥٠) ص٩٠، وفي شعب الإيمان، ٢٦١/١، ٢٦٠. والبغوي في شرح السنة، حديث رقم (٢٣٤) ٢٦٢، وفي الامائل، حديث رقم (٣٢٥)

قلت: سنده حسن، فيه:

محمد بن عجلان: صدوق، إلا أنه اختلطت عليه أحاديث سعيد المقبري، عن أبي هريرة، وقد وصفه ابن حبان بالتدليس. انظر تهذيب التهذيب ٣٤١، ٣٤١، والكاشف ٣٩/٣، وطبقات المدلسين ص٢٠١، والتقريب ١٩٠/، وابن عجلان صرّح بالتحديث عند أبي نعيم وغيره.

إلا أنّ جبل العلم الإمام البخاري رواه في الكنى ص٩ من طريق ابن المبارك، عن سفيان، عن سمي، عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث: «كان النبي ﷺ إذا عطس خمّر وجهه»: ثم قال: وقال يحيى القطان والليث، عن ابن عجلان، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، والأول أشبه اه. والله أعلم بالصواب.

ـ ورواه من طريق الأعرج، عن أبي هريرة:

الحاكم في المستدرك ٢٦٤/٤. والبيهقي في الشعب، ٣١/٧. وابن عبدالبر في التمهيد ٣١٥/٧.

وفي سنده: عبدالله بن عياش القتباني: قال أبو داود والنسائي: ضعيف.

وقال أبو حاتم: ليس بالمتين، صدوق، يكتب حديثه، وهو قريب من ابن لهيعة. وقال ابن يونس: منكر الحديث.

وذكره ابن حبان في الثقات. انظر تهذيب التهذيب ه/٣٥١، ٣٥٢، والتقريب ٤٣٩/١. والكاشف ١٠٤/٢.

وقد رواه غيره من قول النبي ﷺ، لا من فعله.

ـ ورواه من طويق عكرمة، عن أبي هريرة:

ابن الأعرابي في معجمه، حديث رقم (٤٤١) ٤٣٣/٣، وحديث رقم (٧٧٢) ١٠٢/٤. وأبو نعيم في الحلية ٣٤٦/٣، وفي أخبار أصبهان ١٤٨/٢. وتمام في فوائده، حديث - [٣٩] - أخبرنا خيثمة، قثنا إسحاق بن سيار، قثنا زكريا بن عطية، عن سعد بن محمد بن مسور، قال: حدّثتني عائشة بنت سعد بن مالك، قالت: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

رقم (١٢٢١) ٢٠٣٥. وأبو الشيخ في أخلاق النبي الله ص٢٠٣٠. والبغوي في الشمائل، حديث رقم (٣٢٧) ٢٦٢/١. وفيه محمد بن يونس الكديمي: أحد المتروكين، انظر التقريب ٢٢٢/٢، وتهذيب التهذيب ٥٣٩/٩، ٥٤٤. وحميد بن أبي زياد: قال أبو حاتم: شيخ. انظر الجرح ٢٢٣/٢/١.

- ورواه من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة:

أبو الشيخ في أخلاق النبي على ص٢٠٢، ٢٠٣. وابن عدي في الكامل ٣٥/٧. والبغوي في الشمائل، حديث رقم (٣٢٦) ٢٦٢/١.

قلت: سنده ضعيف، فيه:

١ - نصر بن طريف الباهلي: قال أحمد: لا يكتب حديثه. وقال النسائي وغيره:
 متروك، وضعفه العجلى، وقال الخليلى: ضعفوه.

انظر لسان الميزان ١٥٣/٦، والمغني ٦٩٦/٢، والكامل ٣٠/٧ ـ ٣٥. ولكن تابعه عليه علي بن عاصم ـ إن لم يكن في السند خلاف ـ كما سيأتي.

٢ ـ ابن جريج: ثقة، فقيه، فاضل، وكان يدلس ويرسل.

وصفه النسائي وغيره بالتدليس. قال الدارقطني: شر التدليس تدليس ابن جريج؛ فإنه لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح.

انظر الكاشف ١٨٥/٢، والتقريب ٥٢٠/١، وطبقات المدلسين ص٩٥. وقد عنعنه.

٣ ـ خالف علي بن عاصم، نصر بن طريف فقال: عن ابن جريج، عن أبيه، عن سعيد. فزاد: عن أبيه.

ورواية على عند أبي الشيخ ص٢٠٢، ٢٠٣ وليس عنده: عن أبيه. وعند البغوي في الشمائل، وعنده: عن أبيه.

وأبوه: هو عبدالعزيز بن جريج المكي: لين. انظر التقريب ٥٠٨/١.

- ورواه من طريق ابن المبارك، عن سفيان، عن سمي. عن أبي بكر بن عبدالرحمن: كان النبي ﷺ إذا عطس خمّر وجهه.

البخاري في الكنى ص٩. وهو مرسل. وقد رجّحه البخاري على الموصول كما سبق. والله أعلم.

[٣٩] رواه البزار في مسنده، حديث رقم (٢٢٩٦) ٨٤/٣ مقتصراً على أوله. والطبراني في المعجم الصغير ٦٠/١. والعقيلي في الضعفاء ٢٠/٨. وابن أبي حاتم في العلل ٢٠٠٨. والبيهقي في الشعب ٢/٠٠٠، ٥٠١، وذكره في لسان الميزان ٢/٢٨٤، والميزان ٧٤/٢.

لَّمَنْ قَراً: ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَكَدُ ﴾ [الإخلاس: ١] فَقَدْ قَراً ثُلُثَ القُرْآنِ. وَمَنْ قَرَأَ (بُعَ القُرْآنِ. وَمَنْ قَرَأَ رُبُعَ القُرْآنِ.

قلت: سنده ضعیف جداً، فیه:

١ ـ زكريا بن عطية: منكر الحديث.

قال أبو حاتم: حديث منكر، وزكريا بن عطية: منكر الحديث. انظر العلل ٢/٩٠، والضعفاء للعقيلي ٨٥/٢، والميزان ٧٤/٢، والمغني ٢٣٩/١، ولسان الميزان ٢٨٢/٢.

٢ ـ إسحاق بن سيار: قال أبو حاتم: لا أعرفه، مجهول. انظر لسان الميزان ١٩٦٤/١.
 لكن تابعه الحلواني وغيره.

قلت في الباب عن:

١ ـ أنس بن مالك: ورد عنه من طريقين:

١ ـ الحسن بن سلم العجلي، عن ثابت، عن أنس:

رواه الترمذي في كتاب فضائل القرآن، باب (١٠) ما جاء في ﴿إِذَا زُنْزِلَتِ﴾، حديث رقم (٢٨٩٣) ٥/١٦٥، والبيهقي في شعب الإيمان ٢٤٣/١. والبيهقي في شعب الإيمان ٤٩٧/٢. والمزي في تهذيب الكمال ٢٦٣/١.

ولفظه: «من قرأ: ﴿ إِذَا ۗ زُلْزِلَتِ ﴾ عدلت له بنصف القرآن، ومن قرأ: ﴿ قُلْ يَكَأَبُّهُا الْكَثِرُونَ ﴾ عدلت له بثلث الْكَثِرُونَ ﴾ عدلت له بثلث القرآن، اه.

قلت: سنده ضعيف، فيه:

الحسن بن سلم العجلي: مجهول، كما في التقريب ١٦٦/١، والضعفاء للعقيلي ٢٤٣/١، والمغني في الضعفاء ١٦٠/١ ثم قال: «هذا منكر»، والكاشف ١٦١/١.

٢ ـ سلمة بن وردان، عن أنس:

رواه الترمذي في كتاب فضائل القرآن، باب (١٠) ما جاء في ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ﴾، حديث رقم (٢٨٩) ١٦٦/٥. وأحمد في المسند ١٤٦/٣) ١٤١، ٢٢١، ٢٢١، وابن الضريس في فضائل القرآن، حديث رقم (٢٦٧) ص١٢٦. ومن طريقه السلفي في المجالس الخمسة، حديث رقم (٢٤٧) ص٧٨، ٧٩. والبزار في مسنده، حديث رقم (٢٣٠٨) ٨٨/٣ وابن حبان في المجروحين ٢٣٣١، ٣٣٦، والخطيب في تاريخه الم٠١١. وابن عدي في الكامل ٣٣٣٣، ٣٣٤، والبيهقي في الشعب ٢٩٧/١ عـ ٥٠١. بلفظ: أن رسول الله عليه قال لرجل من أصحابه: «هل تزوجت يا فلان؟».

قال: لا والله يا رسول الله، ولا عندي ما أتزوج به.

قال: «أليس معك ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ ﴾؟٠.

قال: بلي.

قال: «ربع القرآن».

قال: ﴿ البس معك ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ ١٠.

قال: بلي.

قال: (ربع القرآن).

قال: ﴿ أَلْيُسَ مِعْكَ: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَنْرُونَ ﴾؟ ٩.

قال: بلي.

قال: (ربع القرآن).

قال: ﴿ أَلِيسَ مَعْكُ: ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ ﴾؟ ٥.

قال: (ربع القرآن).

قال: النزوّج، تزوّج.

قلت: سنده ضعيف، وفيه نكارة ومخالفة للأحاديث الصحيحة:

سلمة بن وردان: كان يحيى وعبدالرحمن لا يحدثان عنه.

وقال عبدالله بن أحمد عن أبيه: منكر الحديث، ضعيف الحديث.

وقال ابن معين: ليس بشيء.

وقال ابن أبي حاتم: ليس بقوي، وتدبرت حديثه فوجدت عامتها منكرة، لا يوافق حديثه عن أنس حديث الثقات، إلا في حديث واحد، يكتب حديثه. انظر تهذيب التهذيب ١٦٠/٤، والكاشف ٢٧٦/١، والتقريب ٣١٩/١، والمغني ٢٧٦/١، ومجمع الزوائد ١٤٧/٧.

٣ ـ يزيد الرقاشي، عن أنس: رواه ابن نصر في قيام الليل، حديث رقم (١٧٨) صحيح (المختصر)، وفيه: يزيد الرقاشي: ضعيف.

٢ - عبدالله بن عباس: بلفظ: ﴿ إِذَا زُنْزِلَتِ ﴾ تعدل نصف القرآن، و ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَـدُ ﴾ تعدل ربع القرآن، و ﴿ قُلْ يَكُنُّهُ ٱلْكَثِرُونَ ﴾ تعدل ربع القرآن، :

رواه الترمذي في كتاب فضائل القرآن، باب (١٠) ما جاء في ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ﴾، حديث رقم (٢٨٩٤) ٥/١٦٦.

وابن الضريس في فضائل القرآن، حديث رقم (٢٩٨) ص١٢٦. والحاكم في المستدرك . 0٦٦/١. وأبو عبيد في فضائل القرآن ص٢٦٢، ٢٦٣ مقتصراً على فضل سورة الزلزلة. والبيهقي في شعب الإيمان ٤٩٦/٢. والبغوي في التفسير ١٦/٤.

قلت: سنده ضعيف، فيه نكارة، فيه:

يمان بن المغيرة: قال ابن معين: ليس حديثه بشيء. وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث. وقال البخاري: منكر الحديث، يروي المناكير التي لا أصول لها فاستحق الترك. وقال ابن عدي: لا أرى به بأساً. انظر الجرح والتعديل ٢١١/٢/٤، والتهذيب ٢٠٦/١، ٤٠٧، والضعفاء لأبي زرعة ٢٧٣/٢.

٣ ـ عبدالله بن عمر: ورد عنه من طرق:

أ ـ جعفر بن محمد، عن أبيه، عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: (صلّى رسول الله ﷺ الْكَنْرُونَ)، و ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَكْبُ الْكَنْرُونَ ﴾، و ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ اللهُ

رواه الخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق ٥٣٧/١، ٥٣٨.

وسنده ضعيف جداً. فيه:

١ ـ جعفر بن محمد، وهو جعفر بن أبي جعفر الأشجعي:

قال البخاري: منكر الحديث، ضعيف. وقال أبو حاتم: ضعيف، منكر الحديث جداً. انظر التاريخ الكبير ١٨٩/٢/١، والجرح ١٨٩/١/١، والعقيلي في الضعفاء ١٨٧/١.

۲ ـ مندل بن علي: ضعيف. انظر تهذيب التهذيب ۲۹۸/۱۰، والكاشف ۱۰۳/۳،
 ۱۰۶، والتقريب ۲۷۶/۲.

ب ـ مجاهد، عن ابن عمر:

الطبراني في المعجم الكبير، حديث رقم (١٣٤٩٣) ٤٠٥/١٢ بلفظ: ﴿ قُلْ هُو اللَّهُ أَكَامُ الْكَثِيرُونَ ﴾: تعدل ربع القرآن، و ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهُا ٱلْكَثِيرُونَ ﴾: تعدل ربع القرآن، .

وكان يقرأ بهما في ركعتي الفجر، وقال: هاتان الركعتان فيهما رغب الدهر.

قلت: سنده ضعيف، فيه:

١ عبيدالله بن زحر: قال ابن معين: ليس بشيء. وضعفه أحمد. وقال ابن المديني: منكر الحديث. وقال أبو زرعة: لا بأس به.. انظر التقريب ١٩٣٨، وتهذيب العهذيب ١١٧٨، ١٣٨، والكاشف ١٩٨٨.

٢ ـ ليث بن أبي سليم: صدوق، اختلط جداً، ولم يتميز حديثه فترك. انظر التقريب
 ١٣٨/٢، والكاشف ١٣/٣، والمغنى ٥٣٦/٢.

جــ ليث، عن أبي محمد، عن ابن عمر: ضمن قصة، وفيه: ﴿ وَأَلَّ هُوَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّاللَّلْمُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا الللَّهُ

رواه ابن الضريس في فضائل القرآن، حديث رقم (٣٠٣) ص١٢٨.

وسنده ضعیف، فیه:

ليث. ضعيف، وقد تقدم قريباً.

وعزاه في الدر المنثور ٤٠٥/٦ لابن الضريس والحاكم في الكنى وابن مردويه.

٤ ـ عاصم بن بهدلة: بلفظ: (كان يقال: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ آ اَكَدُ ﴾ ثلث القرآن، و ﴿ إِذَا وَ ﴿ إِذَا لَا يَكُ إِنَّا الْكَانِمُ اللَّهِ القرآن، و ﴿ قُلْ بَاأَيُّ الْكَانِمُ وَاللَّهِ القرآن »:

رواه ابن الضريس في فضائل القرآن، حديث رقم (٣٠٠) ص١٢٧. وهو مقطوع.

معمر، عن رجل: يحدث: «أن لكل شيء قلباً، وقلب القرآن يس، ومن قرأها

فإنها تعدل القرآن، أو قال: تعدل قراءة القرآن كله.

ومن قرأ: ﴿قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَنِيْرُونَ﴾ فإنها تعدل ربع القرآن، و ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ﴾ شطر القرآن»: رواه عبدالرزاق في المصنف، حديث رقم (٦٠٠٩) ٣٧٢/٣.

٦ - بكر بن عبدالله المعزني قوله: رواه عبدالرزاق في المصنف، حديث رقم (٦٠٠٨)
 ٣٧٢/٣ بـلـفـظ: ﴿إِذَا زُلْزِكِ ٱلْأَرْشُ﴾ نـصـف الـقـرآن، و ﴿قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَيْرُونَ﴾ ربع القرآن».

V = 1 المسيب بن رافع قوله: رواه سعيد بن منصور في سننه، حديث رقم (VT) VT (التكملة). وسنده ضعيف، فحماد بن زيد لم يضبط الحديث. فرواه هنا، عن عاصم بن بهدلة، عن المسيب أو غيره.

ورواه: عن عاصم قوله. وقد سبق برقم (٤).

[4] رواه العقيلي في الضعفاء ٧٧/٣. وابن حبان في الثقات ٨/٤٠، ٤١٠. والصيداوي في معجم الشيوخ ص١٢٩ ـ ١٣١. والبيهقي في سننه ٨/١٦٧، وفي الآداب، حديث رقم (١٢٧) ص٩٦، وفي شعب الإيمان ١٦٤/٦.

قلت: سنده ضعیف جداً، فیه:

عبدالوهاب بن هشام بن الغاز: قال أبو حاتم: كان يكذب. وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه، ولا يعرف إلا به.

- ورواه أبو نعيم في الحلية ٣٥٣/٦ من طريق مالك والعمري، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ: (من قضى لأخيه حاجة كنت واقفاً عند ميزانه، فإنه رجع وإلآ شفعت له):

وسنده واه ـ أيضاً ـ، فيه:

عبدالله بن إبراهيم بن أبي عمرو الغفاري: متروك، نسبه ابن حبان إلى الوضع. انظر تهذيب التهذيب ١٣٧/، ١٣٨، والكامل ١٨٩/٤ ـ ١٩٢، والتقريب ٤٠٠/١.

قلت: وفي الباب عن:

١ - عائشة: رواه الطبراني في المعجم الصغير ١٦٦١، وفي مكارم الأخلاق، حديث رقم (١٣٧) ١٣٠٧،
 حديث رقم (١٣٢) ص٣٦١، وفي مسند الشاميين، حديث رقم (٣٣٠) ١٣٠٧،
 وابن حبان في صحيحه، حديث رقم (٣٠٠) ٢٨٧/٢. والقضاعي في مسند الشهاب، حديث رقم (٣٠٠ - ٣١٦ - ٣١٥) ١٩١٨، ٣١٦، وأبو الغنائم في

# «مَنْ كَانَ وُصْلَةً لِأَخِيهِ المُسْلِمِ إِلَى ذِي سُلْطَانِهِ فِي مَنْفَعَةِ بِرُّ، أَوْ تَيْسِيرِ عُسْرٍ، أُعِينَ عَلَى إِجَازَةِ الصِّراطِ يَوْمَ دَحْضِ الْأَقْدَام».

ثواب قضاء الحواثج، حديث رقم (٣٢) ص٧٧، ٧٣. وابن الجوزي في البر والصلة، حديث رقم (٤٥٧) ص٢٦٠. وفي العلل المتناهية ٢٠٠/٢، والذهبي في السير ٢٠/٢٠، ٥٧١.

قلت: سنده ضعيف جداً، واه، فيه:

إبراهيم بن هشام: أحد المتروكين الذين مشاهم ابن حبان ولم يصب.

وقال أبو زرعة: إبراهيم بن هشام: كذَّاب.

قال ابن الجوزي في العلل ٢/٧٠٠: «هذا حديث لا يثبت، قال أبو زرعة: إبراهيم بن هشام: كذَّاب.

وغيره يرويه عن عروة بن رويم مرسلاً، اهـ.

وانظر مجمع الزوائد ١٩١/٨، والميزان ٣٧٨/٤، ولسان الميزان ٢٥٨/٦.

٢ ـ أبي اللّرداء: بلفظ: (من كان من وصلة لأخيه إلى ذي سلطان في مبلغ برّ، أو إدخال سرور رفعه الله في الدرجات العلى في الجنة):

رواه الطبراني في مسند الشاميين، حديث رقم (٢٨) ٣٩/١، ٤٠. وفي سنده: سليمان بن عمرو بن وهب النخعي: الكذاب: قال أحمد: كان يضع الحديث، انظر لسان الميزان ٩٧/٣ ـ ٩٩، و٩٠/١٠.

ورواه \_ أيضاً \_ في مسند الشاميين، حديث رقم (١٦٥٥) ٤٣٨/٢. وسنده ضعيف، فيه: 1 \_ محمد بن إسماعيل بن عياش: عابوا عليه أنه حدّث عن أبيه بغير سماع. انظر التقريب ١٤٥/٢.

٢ ـ إسماعيل بن عياش: صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلّط في غيرهم، وكان يدلس. انظر الكاشف ٧٦/١، ٧٧، وطبقات المدلسين ص٨٢، والتقريب ٧٣/١.
 وهنا يروى عن أهل بلده، إلا أنه عنعنه.

٣ ـ ضمضم بن زرعة: مختلف فيه:

قال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: ضعيف.

وذكره ابن حبان في الثقات، ونقل ابن خلفون عن ابن نمير توثيقه.

انظر الجرح والتعديل ٤٦٨/١/٢، والكاشف ٥١٠/١، وتهذيب التهذيب ٤٦٢/٤، والتقريب ٥/٥٧١، والميزان ٣٣١/٢.

٣ ـ أنس بن مالك: بلفظ: (من قضى لأخيه المسلم حاجة كان بمنزلة من خدم عمره):
 ورد عنه من طرق:

أ ـ حميد بن العلاء، عن أنس:

رواه البخاري في التاريخ الكبير ٤٣/٢/٤. وابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج، حديث

رقم (٢٥) ص٣٧. والخرائطي في مكارم الأخلاق، حديث رقم (٤٤) ص٣٨. والخطيب في تاريخه ١١٤/٣، ١١٥. وابن الجوزي في البر والصلة، حديث رقم (٤٢) ص٤٢٠) ص٢٤٠، ٢٤١، وفي العلل المتناهية ١١٠/٣ ـ ٥١٢.

قلت: سنده ضعيف، فيه:

1 - بقية بن الوليد: لم يصرّح في باقي السند، وهنا يروي عن المجهولين. انظر التقريب ١٠٥/١، وطبقات المدلسين ص١٢١، والتبيين رقم (٥)، وتهذيب الكمال ١٩٢/٤ ـ ٢٠٠.

٢ - متوكل بن يحيى: قال الأزدي: حديثه ليس بالقائم. انظر لسان الميزان ١٣/٥، ١٤.
 ٣ - حميد بن العلاء: لا يصح حديثه. قاله الأزدي. انظر لسان الميزان ٣٦٦/٢.
 ب - الثورى، عن الأعمش، عن أنس:

. روي روي روي روي المسلم. ١٣٠، ١٣٠، وأبو نعيم في الحليلة ٢٥٤/١، ٢٥٥.

قال شيخنا في الضعيفة ١٧٤/١: «وهذا سند ضعيف مسلسل بجماعة من الصوفية لا تعرف أحوالهم في الحديث. . » اه.

وانظر العلل المتناهية ١٢/٢.

جــ دينار، عن أنس:

الخطيب في تاريخه ١٧٥/١١ بلفظ: (من قضى لأخيه حاجة من حوائج الدنيا، قضى الله اثنتين وسبعين حاجة أسهلها المغفرة):

دينار: تالف، متهم. انظر لسان الميزان ٤٣٤/٢، ٤٣٥.

٤ - جابر: رواه النرسي في ثواب قضاء الحوائج، حديث رقم (٣١) ص٧١، ٧٢.
 وابن عدي في الكامل ٩٩/٢. والعقيلي في الضعفاء ١٧٦/١.

بلفظ: «من كانت له وسيلة إلى سلطان فدفع مغرماً أو جرّبها مغنماً، ثبّت الله قدميه يوم تدحض الأقدام» اه.

وسنده ضعيف جداً، فيه:

ثابت بن موسى العابد: روى عن شريك حديثين منكرين بإسناد واحد، ولا يعرف الحديثان إلا به، وأحدهما سرقه منه جماعة الضعفاء. كما قال ابن عدي في الكامل ١٩٩٧. وقال العقيلي ١٧٦/١: حديثه باطل، ليس له أصل.

• - الأصمعي: عن بعض الحكماء مقطوعاً: رواه الخطيب في تاريخه ٩١/٤، ٩٢ ثم قال: الكلوذاني ليس بثقة. وفي الميزان: كذّبه الخطيب، ونسبه إلى الوضع والرفض: انظر لسان الميزان ٣٤٣/٣.

قلت: فالحديث بجميع طرقه وشواهده لا يصح، لشدة ضعفه. والله تعالى أعلم بالصواب. وقع في المخطوطة: السراط.

٧ \_ [13] \_ قال العباس: ثم لقيت محمد بن عبدالوهاب \_ فحدّثني عن أبيه، عن جده، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي على مثله.

۸ \_ [\$7] \_ أخبرنا خيثمة، ثنا جعفر بن محمد، ثنا داود بن الربيع بن المرابع بن مصحّح، قثنا حفص بن ميسرة، عن ابن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ:

«أَلاَ يَسْتَطِيعُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ أَلْفَ آيَةٍ فِي كُلِّ يَوْم؟».

قالوا: يا رسول الله، ومن يستطيع أن يقرأ ألف آية؟!!.

قال: «أَمَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ ﴿ أَلْهَنكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ۗ إِلَهُ التَّكَاثُر ١ ]».

٩ ـ [٤٣] ـ أخبرنا خثيمة، قثنا جعفر بن محمد القلانسي، ثنا محمد بن المنهال، قثنا يزيد بن زريع، ثنا شعبة، عن الأعمش، عن أبي ظُبْيان، عن ابن عباس، قال: قال رسولُ الله ﷺ:

<sup>[13]</sup> رواه العقيلي في الضعفاء ٧٧/٣. والبيهقي في سننه ١٦٧/٨، وفي الآداب، حديث رقم (١٢٧) ص٩٦، وفي شعب الإيمان، ١١٤/٦.

وسنده ضعيف جداً، لأجل عبدالوهاب بن هشام. وانظر كلامنا على الحديث السابق.

<sup>[\$7]</sup> رواه الحاكم في المستدرك ٥٦٦/١، ٥٦٧. والبيهقي في الشعب ٤٩٨/٢.

قلت: سنده ضعيف، فيه:

عقبة بن محمد بن عقبة: قال الحاكم والذهبي: غير مشهور. انظر لسان الميزان . ١٧٩/٤.

<sup>[\$\$]</sup> رواه الحاكم في المستدرك ٤٨١/١. والطبراني في الأوسط، حديث رقم (٢٧٥٢) و٢٧٥٣. والقطيعي في جزء الألف دينار، حديث رقم (١٤٥) ص٢٢٣. وابن خزيمة في صحيحه، حديث رقم (٣٠٥٠) ٤٤٩٨. وابن عدي في الكامل ١٩٦/٢، ١٩٧٠. والخطيب في تاريخه ٢٠٩٨. والبيهقي في سننه ٤/٥٢٣ و٥/١٧٩.

قلت: رجاله ثقات، إلا أن الحفاظ أعلُّوه بالوقف.

قال الخطيب في تاريخه ٢٠٩/٨: «لم يرفعه إلا يزيد بن زريع، عن شعبة، وهو غريب، اه. وقال ابن خزيمة في صحيحه ٣٥٠/٤ بعد أن ذكر رواية الوقف: «هذا علمي هو الصحيح بلا شك، اه.

وقال ابن عدي ١٩٧/٢: «وهذا الحديث معروف بمحمد بن المنهال الضرير، عن يزيد بن زريع، وأظن أن الحارث بن سريج هذا سرقه منه.

«أَيُما صَبِي حَجَّ ثُمَّ لَمْ يَبْلُغِ الحنثَ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَى، وَأَيُما عَبْد حَجَّ وَأَيُما أَغْرَى، وَأَيُما عَبْد حَجَّ أَغْرَى، وَأَيُما عَبْد حَجَّ أُمْ أَغْتِقَ، فَعَلَيْهِ حَجَّةً أُخْرَى».

وهذا الحديث لا أعلم يرويه عن يزيد بن زريع غيرهما.

ورواه ابن أبي عدي وجماعة معه عن شعبة موقوفاً اهـ.

وقال البيهقي في سننه ١٧٩/٥: «تفرد برفعه محمد بن المنهال، عن يزيد بن زريع، عن شعبة.

ورواه غيره، عن شعبة موقوفاً، وكذلك رواه سفيان الثوري، عن الأعمش، موقوفاً وهو الصواب؛ اهـ.

وانظر الطبراني في الأوسط ٣٥٣/٣.

قلت: وقع في سنده اختلاف، على شعبة:

١ ـ فرواه يزيد بن زريع، عن شعبة، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس رفعه.

٢ ـ ورواه عبدالوهاب بن عطاء، وابن أبي عدي وغيرهما، عن شعبة، عن الأعمش،
 عن أبى ظبيان، عن ابن عباس موقوفاً:

عند ابن خزيمة في صحيحه عقيب حديث (٣٠٥٠)، ١٩٠٠/٤. والبيهقي في سننه ٣٢٥/٤. وأشار إليه ابن عدي في الكامل ١٩٧/٢.

ورواية الوقف هي أولى؛ لأنّ من روى الوقف أكثر وأثبت. وأشار إلى الوقف ورجَحه البخاري في التاريخ الكبير ١٩٩/١/١. وخصوصاً أن للوقف طرقاً أخرى:

- فقد رواه أبو معاوية والثوري، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس موقوفاً.

رواه ابن أبي شيبة في المصنف، حديث رقم (١٤٨٧٥) ٣/٥٥٥.

وأشار إليه البيهقي في سننه ١٧٩/٠.

ـ ورواه أبو السفر، عن ابن عباس موقوفاً:

البخاري في التاريخ الكبير ١٩٩/١/١. والطحاوي في شرح المعاني ٢٥٧/٢. والشافعي في مسنده صلام الله المبيهة في سننه ١٧٨/٥، ١٧٩ وسنده صحيح، كما في الفتح ١١/٤.

إلاّ أن الحافظ ابن حجر فهم من هذه الرواية الرفع قال: وهذا ظاهره أنه أراد أنه مرفوع، فلذا نهاهم عن نسبته إليه. انظر التلخيص الحبير ٢٢٠/٢.

ـ ورواه من طريق يونس بن عبيد، عن ابن عباس قوله:

الطحاوي في شرح المعاني ٢٥٧/٢.

فهذه الطرق تؤيد رواية الوقف، والله تعالى أعلم بالصواب.

ـ وروى يونس بن أبي إسحاق، قال: سمعت شيخاً يحدث أبا إسحاق، عن محمد بن كعب القرظى مرسلاً.

أبو داود في المراسيل، حديث رقم (١٣٤) ص١٤٥، ١٤٥.

وابن أبي شيبة في المصنف، حديث رقم (١٤٨٧١) ٣٥٤/٣.

وفيه الرجل المبهم.

وفي الباب عن جابر: رواه الطيالسي في مسنده، حديث رقم (١٧٦٧) ص٢٤٣. وابن عدى في الكامل ٤٤٦/٢. والبيهقي في سننه ١٧٩٠.

وفيه: حرام بن عثمان: قال ابن عدي: عامة أحاديثه مناكير.

وقال الشافعي: الرواية عن حرام حرام.

وقال الذهبي في المغني ١٥٢/١: «تابعي، متروك، مبتدع اهـ.

فسنده ضعيف جداً.

تنبيه: وقع في المخطوطة: ثم يبلغ الحنث. والصواب ما أثبتناه، كما في المصادر المخرجة للحديث. والله تعالى أعلم بالصواب.

[\$\$] رواه الدارقطني في سننه ٣/ ٢٢٠، وفي العلل ٢٠٧/٧. وأشار إليه البيهقي في سننه ١٠٩/٧.

قلت: وقع في سند هذا الحديث خلاف:

رواه أبو إسحاق السبيعي، واختلف عنه:

أ ـ فرواه شعبة ـ على خلاف عنه ـ، والثوري ـ على خلاف عنه ـ.

روياه: عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى مرفوعاً.

ب \_ وخالفهما إسرائيل، ويونس، وشريك، وزهير بن معاوية. فرروه عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، مرفوعاً.

وإليك تفصيل هذه الطرق، وبيان الخلاف:

أما طريق شعبة: فقد اختلف عنه:

١ ـ رواه أبو داود، ووهب بن جرير، ومحمد بن جعفر، غندر، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة مرسلاً:

عند الترمذي في العلل الكبير، حديث رقم (٢٦٦) ص١٥٥، والطحاوي في شرح المعانى ٩/٣. والخطيب في الكفاية ص٣١١٠ ـ ٤١٣.

٢ ـ ورواه النعمان بن عبدالسلام، ويزيد بن زريع ـ على خلاف عنه ـ والصواب الإرسال ـ كما سيأتي ـ، ومالك بن سليمان.

رووه عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى:

رواه تمام في فوائده، حديث رقم (٧٥٨) ٣٩٦/٢ من طريق النعمان. والحاكم في المستدرك ١٠٩/٢ من طريق النعمان. والبيهقي في سننه ١٠٩/٧ من طريق النعمان.

القلانسي بأنطاكية، قثنا معمر بن مخلد، قثنا يزيد بن زُرَيع، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال: قال رسول الله ﷺ:

# «لاً نِكَاحَ إِلاً بِوَلِي».

والخليلي في الإرشاد، حديث رقم (٢١٨)  $^{4}$  ٨٧١/٣ من طريق مالك. والخطيب في تاريخه  $^{4}$  ٢١٤ و $^{4}$  ٨٦/٣ من طريق مالك. والمقدسي في المنتقى كما هو معنا برقم (٤٤) من طريق يزيد بن زريع. والدارقطني في سننه حديث رقم (٨)  $^{4}$  ٢٠٠/٣ من طريق يزيد. وانظر العلل.

وفي طريق النعمان: سليمان الشاذكوني: متروك، وكذَّبه ابن معين: انظر اللسان ٨٤/٣ ـ ٨٨. وفي طريق مالك: مالك نفسه: ضعيف. انظر لسان الميزان ٥/٤.

أما طريق يزيد: فقد اختلف عنه ـ أيضاً ـ:

أ ـ فرواه محمد بن موسى الحرشي ـ ضعيف، كما في التقريب ٢١٢/٢، والتهذيب ٨٨/٩ ـ، ومعمر بن مخلد ـ ثقة، كما في التقريب ٢٦٦/٢، والتهذيب ٢٤٩/١٠ -، ومحمد بن الحصين شيخ بصري: رووه عن يزيد، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى:

رواه الدارقطني في سننه ۲۲۰/۳ من طريق محمد بن موسى. وفي العلل ۲۰۷٪ من طريقهم. والمقدسي في المنتقى ـ كما هو معنا ـ من طريق معمر.

ب ـ وخالفهم: محمد بن المنهال ـ ثقة، حافظ، كما في التقريب ٢١٠/٢ ـ، والحسين المروزي ـ ثقة، كما في التقريب ١٧٩/١، والتهذيب ٣٦٧/٢ ـ، وغيرهما: فرووه: عن يزيد، عن شعبة مرسلاً.

ورواية الإرسال هي المحفوظة، لقوة رجالها وكثرة عددهم.

إذن فالصواب عن يزيد، عن شعبة الإرسال. وانظر العلل للدارقطني ٢٠٧٨. فالصحيح عن شعبة الإرسال، ورواية الوصل عنه شاذة. والله تعالى أعلم بالصواب.

وأما طريق الثورى: فقد اختلف عنه ـ أيضاً ـ:

١ ـ فرواه عبدالرحمن بن مهدي، وأبو عامر العقدي، وعبدالرزاق وأبو نعيم: عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة ـ مرسلاً.

رواه عبدالرزاق في المصنف، حديث رقم (١٠٤٧٥) ١٩٦/٦. والطحاوي في شرح المعاني ٩/٣ من طريق أبي عامر. والترمذي في العلل الكبير، حديث رقم (٢٦٥) ص ١٩٥٨ من طريق ابن مهدي.

وأما رواية أبي نعيم فقد أشار إليها الدارقطني في علله ٢٠٨/٧.

٢ ـ ورواه جعفر بن عون، ومؤمل بن إسماعيل، وبشر بن منصور، وأبن وهب،

والنعمان بن عبدالسلام: عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي

رواه الإسماعيلي في معجمه، حديث رقم (٢٣٩) ٦٠٩/٢، ٦٠٠ من طريق جعفر. وعنده ـ أيضاً ـ من طريق عبدالرزاق، عن الثوري ـ لكن ذكره متصلاً، وقد مر معنا عن عبدالرزاق في مصنف، روايته عن سفيان مرسلاً ـ والله أعلم.

وتمام في فوائده، حديث رقم (٧٥٦، ٧٥٧) ٣٩٥/٢ من طريق ابن وهب وبشر بن منصور. وابن الجارود في المنتقى، حديث رقم (٧٠٤) ٣٩/٣ من طريق بشر. والحاكم في المستدرك ١٦٩/٢ من طريق النعمان. والطحاوي في شرح المعاني ٩/٣ من طريق بشر. والدارقطني في العلل ٢٠٧/٧، ٢٠٨. والبيهقي في سننه ١٠٩/٧ من طريق النعمان.

فالراجح عن سفيان الإرسال، لأن رجال الإرسال أوثق وأثبت، وأما رواية الوصل، فرجالها:

- ـ جعفر بن عون: صدوق، انظر التقريب ١٣١/١.
- ـ وبشر بن منصور: صدوق، انظر الجرح ۲۱/۱/۱، ۳۶۳، والتهذيب ٤٥٩/١، ٤٦٠.
- ومؤمل بن إسماعيل: صدوق، سيء الحفظ، انظر التقريب ٢٩٠/٢، والتهذيب ٣٨٠/١٠.
  - ـ وابن وهب: ثقة، حافظ، عابد، انظر التقريب ٤٦٠/١، والتهذيب ٧١/٦ ـ ٧٤.
    - ـ والنعمان بن عبدالسلام: ثقة، عابد، فقيه، كما في التقريب ٣٠٤/٢.

وهؤلاء جميعاً لا يقفون أمام عبدالرحمن بن مهدي، وأبي عامر، وعبدالرزاق، وأبي نعيم وغيرهم من أصحاب سفيان. والله أعلم.

قلت: فشعبة، والثوري اتفقا على الإرسال. وخالفهما جمهرة من الرواة، فرووه، عن أبي إسحاق عن أبي بردة، عن أبي موسى:

۱ - إسرائيل: رواه أبو داود في كتاب النكاح، باب (۱۹) في الولي، حديث رقم (۲۰۸)  $\gamma$  (۲۰۸) . والترمذي في كتاب النكاح، باب (۱۱) ما جاء: (لا نكاح إلا بولي، حديث رقم (۱۱۰۱)  $\gamma$  (۱۱۰) وأشار إليه في العلل الكبير، حديث رقم (۲۲۹) ما ماه، وأشار إليه في العلل الكبير، حديث رقم (۲۲۵) الارامي في كتاب النكاح، باب (۱۱) النهي عن النكاح بغير ولي، حديث رقم (۲۱۸۲)  $\gamma$  (۲۱۸۲) وابن أبي شيبة في المصنف، حديث رقم (۱۰۹۷)  $\gamma$  (۱۰۹) وابن المعاني المنتقى، حديث رقم (۲۰۲)  $\gamma$  (۲۲۷) وابن المادود في المنتقى، حديث رقم (۲۰۲)  $\gamma$  (۲۰۲) وابن المادود في المنتقى، حديث رقم (۲۰۲)  $\gamma$  (۲۰۲) وابن حديث رقم (۲۰۲)  $\gamma$  (۲۹۲) وابن حديث رقم (۲۰۲) وابن حديث رقم (۲۰۲)

في صحيحه، حديث رقم (٣٩٤/٩ (٤٠٨٣) و٣٩٤/٩. والخليلي في الإرشاد، حديث رقم (٢١٨) ٨٧١/٣. والحاكم في المستدرك ١٧٠/١. والدارقطني في سننه ٢١٨/٣ ـ ٢٢٠. والخطيب في تاريخه ٢١٣/٢، ٢١٤، و٣١/٢٨، وفي الكفاية ص٤٠٩. والبيهقي في سننه ١٠٧/٨.

ـ وقد رواه وكيع، عن إسرائيل، واختلف عنه:

أ ـ فرواه أحمد بن حنبل، ومحمد بن إسماعيل الأحمسي، عن وكيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى:

رواه ابن الجارود في المنتقى، حديث رقم (٧٠٢) ٣٩٣/. وأحمد في المسند ٣٩٤/٤. والدارقطني في العلل ٢٠٨/، ٢٠٩.

ب \_ ورواه حاجب بن سليمان، ويمان بن سعيد المصيصي: عن وكيع، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى متصلاً:

الدارقطني في العلل ٢٨/٧.

قال معلى: ثم قال لي أبو عوانة بعد ذلك بحين: لم أسمعه من أبي إسحاق، بيني وبينه إسرائيل. انظر معجم ابن الأعرابي ٣٣٣/٣، وسنن البيهقي ١٠٧/١، فعاد الحديث إلى حديث إسرائيل.

" \_ زهير بن معاوية: أشار إليه الترمذي في كتاب النكاح، باب (١٤) ما جاء: الا نكاح إلا بولي، عقيب حديث رقم (١١٠١) ٤٠٨/٣. وإشار إليه في العلل الكبير، حديث رقم (٢٦٥) ص١٥٥. وابن الجارود في المنتقى، حديث رقم (٧٠٣) ٣٩/٣. وأشار إليه الخطيب في الكفاية ص٤٠٩. وابن عدي في الكامل ١٤٠/٥. وابن حبان في صحيحه، حديث رقم (٤٠٧٧) ٣٨٨/٩، ٣٨٨٩. والبيهقي في سننه ١٠٧/٠.

وزهير سمع من أبي إسحاق بعد اختلاطه.

٤ ـ شريك: رواه الترمذي في كتاب النكاح، باب (١٤) ما جاء: «لا نكاح إلا بولي»، حديث رقم (١١٠١) ٤٠٧/٣، وأشار إليه في العلل الكبير، حديث رقم

(۲۲۰) ص۱۰۰. والدارمي في كتاب النكاح، باب (۱۱) النهي عن النكاح بغير ولي، حديث رقم (۲۱۸) ۱۸۰۱، وابن حبان في صحيحه، حديث رقم (۲۱۸۳) ۱۸۰۸، والخطيب في تاريخه ۲/۰۱، ۱۱. والبيهقي في سننه ۱۰۰۸، ۱۰۸، ۱۰۸،

وشريك: ضعيف.

عنه: واختلف عنه:

أ - فرواه زيد بن الحباب، وأسباط بن محمد، وحجاج بن محمد، وعيسى بن يونس، والحسن بن قتيبة، وقبيصة بن عقبة: كلهم رووه عن يونس، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى:

رواه الترمذي في كتاب النكاح، باب (١٤) ما جاء: «لا نكاح إلا بولي»، حديث رقم (١٠١) ٣/٧٠٪ من طريق زيد، وأسباط. وأحمد في المسند ١٣/٤ من طريق أسباط. والحاكم في المستدرك ١٧١/٢ من طريق أسباط وقبيصة. والخطيب في الكفاية ص٤٠٩ من طريق الحسن بن قتيبة. والبيهقي في سننه ١٠٩/٧ من طريق الحسن، وحجاج، وزيد بن الحباب، وعيسى، وقبيصة، وأسباط.

ب - وخالفهم أبو عبيدة الحداد وقبيصة: فروياه من طريق يونس، عن أبي بردة، عن أبى موسى، بدون ذكر أبى إسحاق:

رواه أبو داود في كتاب النكاح، باب (٢١) في الولي، حديث رقم (٢٠٨٥) ٢٢٩/٢. وأشار إليه الترمذي في سننه، عقيب حديث رقم (١١٠١) ٤٠٨/٣. وأحمد في المسند ٤١٨/٤. وابن الجارود في المنتقى، حديث رقم (٢٠١) ٣٩/٣، ٣٩ (إن لم يكن فيه سقط). والخطيب في الكفاية ص٤١٧. والبيهقي في سننه ١٠٩/٧. وانظر العلل للدارقطني ٢١١٧.

ـ وقد اختلف أيضاً على أبى عبيدة نفسه:

فقد روي عنه، عن يونس، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى: أشار إليه الترمذي، عقيب حديث رقم (١١٠١) ٤٠٨/٣. ورواه أحمد في المسند ٤١٨/٤. والبيهقي في سننه ١٠٩٨.

٦ ـ قيس بن الربيع: واختلف عنه ـ أيضاً ـ:

أ ـ فرواه أبو الوليد الطيالسي، وطلق، وشبابة عن أبي إسحاق ـ عن أبي بردة ـ عن أبي موسى مرفوعاً:

إشار إليه عن الترمذي في كتاب النكاح، باب (١٤) ما جاء في: «لا نكاح إلا بولمي»، حديث رقم (٢٦٦) ص١٥٥، حديث رقم (١١٠١) ٢٠٦٠) من العلل الكبير، حديث رقم (١١٠١) ١٥٠٠، وفي العلل الكبير، حديث رقم (١٠٠١) من طريق أبي الوليد. والخطيب في الكفاية ص١٠٠٠ من طريق شبابة وأبي الوليد.

ب ـ ورواه عبدالله بن أبي جعفر الرازي، عن قيس، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن على:

عند ابن عدي في الكامل ٢١٧/٤. والدارقطني في العلل ١٧٣/، ١٧٣ ثم قال: «والصواب: عن أبي بردة، عن أبي موسى» اه.

ورواية الجماعة أولى، إلا أن في قيس ضعفاً.

٧ ـ رقبة بن مصقلة: رواه الخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق ٣٩٥/١، ٣٩٦ وظاهر سنده أن فيه اختلافاً على أبى عوانة.

۸ - عبدالحمید الهلالی: رواه ابن عدی فی الکامل ۳۲۲۰.

وعبدالحميد وثّقه ابن معين، وضعّفه أبو زرعة، وعلي ابن المديني والساجي والدارقطني. انظر الكامل ٣٢٢، والتهذيب ١٠٣/٦، والميزان ٣٩/٢.

\_ ورواه أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة مرسلاً: رواه ابن أبي شيبة في المصنف، حديث رقم (١٩٩٩) ٤٥٦/٣.

ـ ورواه: أبو حصين، عن أبي بردة، عن أبي موسى مرفوعاً: الحاكم في المستدرك ١٧٢/٢. قلت: فالصواب رواية إسرائيل ويونس ومن وافقهما على وصله، كما صرّح بذلك العلماء الجهابذة من أهل هذا الشأن:

قال ابن مهدي: إسرائيل في أبي إسحاق، أثبت من شعبة والثوري في أبي أسحاق. وقال مرة: إسرائيل عن أبي إسحاق، أحب إلى من سفيان وشعبة.

وعن حجاج: قال: قلنا لشُّعبة: حدَّثنا حديث أبي إسحاق.

قال: سلوا عنها إسرائيل، فإنه أثبت فيها منى.

وقال علي ابن المديني: حديث إسرائيل صحيح في: (لا نكاح إلا بولمي).

وقال البخاري: الزيادة من الثقة مقبولة، وإسرائيل بن يونس ثقة، وإن كان شعبة والثوري أرسلاه، فإن ذلك لا يضر الحديث.

انظر سنن البيهقي ١٠٨/، ١٠٩، وسنن الدارقطني ٢٢٠/٣.

وقال الترمذي في العلل الكبير ص١٥٦: (وحديث أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي على عندي أصح، والله أعلم.

وإن كان سفيان، وشعبة لا يذكراً فيه: «عن أبي موسى»: قد دل في حديث شعبة أن سماعهما جميعاً في وقت واحد، وهؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى سمعوا منه في أوقات مختلفة. إنّ يونس بن أبي إسحاق قد روى هذا عن أبيه، وقد أدرك يونس بعض مشايخ أبي إسحاق، وهو قديم السماع، وإسرائيل أقدم سماعاً من أبي عوانة، وشريك وإسرائيل هما من أثبت أصحاب أبي إسحاق بعد شعبة والثورى» اهد.

وقال في سننه ٤٠٩/٣: «ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي على: «لا نكاح إلا بولي، عندي أصح؛ لأنّ سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة، وإن كان شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث: فإنّ رواية هؤلاء عندي أشبه؛ لأنّ شعبة والثوري سمعا هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد.

ومما يدل على ذلك ما حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو داود، قال: أنبأنا شعبة، قال: سمعت الثوري يسأل أبا إسحاق: أسمعت أبا بردة يقول: قال رسول الله على: «لا نكاح إلا بولي»؟.

فقال: نعم.

فدلَ هذا الحديث على أنّ سماع شعبة والثوري من أبي إسحاق هذا الحديث في وقت واحد، وإسرائيل هو ثقة ثبت في أبي إسحاق اه.

وقال الدارقطني في العلل ٢١١٨: (وإسرائيل من الحفاظ عن أبي إسحاق. قال عبدالرحمن بن مهدي: كان إسرائيل يحفظ حديث أبي إسحاق، كما يحفظ سورة الحمد.

ويشبه أن يكون القول قوله. وإنّ أبا إسحاق كان ربما أرسله، فإذا سئل عنه وصله اه.

ـ قال الخليلي في الإرشاد ٣/ ٨٧١: (لم يسنده عن شعبة إلا مالك، ويزيد بن زريع، والنعمان بن عبدالسلام، ومؤمل بن إسماعيل: جميعاً بين شعبة وسفيان وأسنداه.

فأما الباقون من كبار أصحاب سفيان وشعبة رووا عنهما، عن أبي بردة، عن النبي ﷺ \_ مرسلاً اهـ.

وانظر المستدرك للحاكم ١٧٠/، ١٧١، وشرح معاني الآثار ٨/٣، ٩، والكفاية للخطيب ص٤١١.

- وقال البغوي في شرح السنة ٣٨/٩، ٣٩: «هذا حديث حسن، وهكذا رواه إسرائيل وشريك وزهير بن معاوية، وقيس بن الربيع، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى.

وروى بعضهم عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى.

وروى شعبة والثوري عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن النبي ﷺ مرسلاً، ورواية من أسنده عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى أصح اهـ.

وانظر المستدرك للحاكم ١٦٩/٢ ـ ١٧٢.

وبعد كل هذه الدلائل، والأقوال لأئمة هذا الشأن يأتي محقق العلل الكبير، فيزين كل هذه الأقوال ويحرّف، لتضعيف الحديث. وانظر ما قال ص١٥٦: «أخطأ

الترمذي في تصحيح هذا الحديث... وقد حاول كثيرون تصحيح هذا الحديث ووصله، وسلكوا في ذلك كل مسلك، لحاجة في أنفسهم أساسها التعصب المذهبي والعياذ بالله... ثم قال: وهذا هو التحقيق القائم على العلم في هذا الأمر، بعيداً عن الظن والوهم».

يقول أبو عبدالرحمن فواز بن أحمد زمرلي: أين التحقيق القائم على العلم الذي سردته، وكله تحوير وتدوير وتزييف؟! أكل هؤلاء العلماء البخاري وعبدالرحمن بن مهدي والدارقطني والبيهقي والحاكم والخليلي والبغوي وابن حجر، كل هؤلاء سلكوا في تصحيح الحديث مسالك لحاجة في أنفسهم أساسها التعصب المذهبي؟!

أم أنت من اتخذت الهوى دليلاً ومرشداً لك فضعفت إسرائيل بنقلك عن الإمام أحمد تليينه مع وجود توثيق له آخر في نفس الصفحة، ولم تنقل ذلك، فضلاً عن أن تنقل أقوال الأئمة في توثيق إسرائيل؟!

ويونس ضعّفته عن أبيه. . وقلت: فيه جرح يضره. ألا تخاف الله في تزويرك الحقائق من أجل ماذا؟!!.

من أجل تضعيف حديث صحيح، تزور، وتهتك ستر العلماء الجبال. فلا حول ولا قوة إلا بالله.

ونستميح القارىء العذر على هذه القسوة التي يراها، فالأمر خطير، يحتاج من أهل العلم أن يضعوا أيديهم على هؤلاء الذين يشتغلون بتحقيق الكتب ـ أو على الأصح ببتر الكتب ومسخها ـ.

نجانا الله من ذلك، وعلّمنا ما ينفعنا، ورزقنا الإخلاص والسداد في القول والعمل. وأختم كلامي هذا بنقل كلام للحافظ ابن حجر حيث يقول: «إن البخاري لم يحكم فيه بالاتصال من أجل كون الوصل زيادة، وإنما حكم له بالاتصال لمعان أخرى رجّحت عنده حكم الموصول:

منها: أنّ يونس بن أبي إسحاق، وابنيه إسرائيل وعيسى رووه عن أبي إسحاق موصولاً.

ولا شك أنّ آل الرجل أخصّ به من غيرهم.

ووافقهم على ذلك: أبو عوانة، وشريك النخعي، وزهير بن معاوية، وتمام العشرة من أصحاب أبي إسحاق، مع اختلاف مجالسهم في الأخذ عنه، وسماعهم إياه من لفظه.

وأما رواية من أرسله، وهما شعبة وسفيان، فإنما أخذاه عن أبي إسحاق في مجلس واحد. . . ، ثم نقل الحديث الذي ذكره واستدل به الترمذي على ذلك . . ثم قال:

ا الله الحقال الخيثمة، قثنا أبو عمرو أحمد بن حازم بن أبي عرزة، قال: أنبأ إسماعيل بن أبان، قثنا السري بن إسماعيل، عن عامر، عن مسروق، عن عبدالله، قال: قال رسولُ الله ﷺ:

«لاَ تَسُبُوا الدُّنْيَا، فَنِعْمَ مَطِيَّةُ المُؤْمِنِ: عَلَيْهَا يَبْلغُ الخَيْرَ، وَبِهَا يَنْجُو مِنَ الشَّرْ».

١٢ \_ [3] \_ أخبرنا خيثمة، قثنا أبو الأحوص محمد بن الهيثم

فشعبة وسفيان إنما أخذاه معاً في مجلس واحد عَرَضاً \_ كما ترى \_، ولا يخفى رجحان ما أخذ من لفظ المحدّث في مجالس متعددة على ما أخذ عنه عرضاً في محل واحد . . » اه.

انظر نكت الحافظ ابن حجر على ابن الصلاح ٢٠٦/، ٢٠٧، والتبصرة للعراقي ١/٥١، ١٧٥، وفتح المغيث ٢٠٢١ - ٢٠٤، وقتح المغيث ٢٠٢١ - ٢٠٤، وتدريب الراوي ٢٠٢/، ومقدمة ابن الصلاح ص٦٥، وكتابنا «أسباب رد الحديث كما عرضها العلماء» باب تعارض الوصل والإرسال.

[48] رواه ابن عدي في الكامل ٣٠٩/١. والهيثم بن كليب في مسنده، حديث رقم (٣٨٣) ٨٠٥/١. وذكره الذهبي الفردوس، حديث رقم (٧٤٧٥) ١٥٩/٥. وذكره الذهبي في الميزان ٢١١/١.

قلت: هو حديث موضوع، لأجل إسماعيل بن أبان، والسري:

١ - إسماعيل بن إبان الغنوي: كذّبه يحيى بن معين. وقال أحمد: كتبنا عنه، عن
 هشام بن عروة، ثم روى أحاديث موضوعة عن قطر وغيره، فتركناه.

وقال البخاري: ترك أحمدُ والناسُ حديثَهُ.

انظر الضعفاء للعقيلي ٧٧/١، والمجروحين ١٢٨/١، والكامل ٣٠٨/١، ٣٠٩، والكشف الحثيث ص٦٨، والتهذيب ٢٧٠/١، والمغني ٧٧/١.

٢ ـ السري بن إسماعيل الهمداني: متروك الحديث.

انظر الكاشف ٢٧٦/١، والمغنى ٢٥٢/١، ٢٥٣، والتقريب ٢٨٥/١.

- وهو الحديث العاشر من الأربعين الودعائية الموضوعة. انظر ص٣٤ عن أبي موسى الأشعري - ولفظه: «لا تسبّوا الدنيا، فنعمت مطية المؤمن، عليها يبلغ الخير، وبها ينجو من الشر إنه إذا قال العبد: لعن الله الدنيا. قالت الدنيا: لعن الله من أعصانا لربه.

وقد حكم العلماء على تلك الأربعين بالوضع. انظر المصنوع ص٢٣٣، وكشف الخفاء ٢٠١٨، والفوائد للشوكاني ص٤٢٣، وأسنى المطالب ص٣٦٩، وتحذير المسلمين ص٤٧، وتذكرة الموضوعات ص٩.

[31] رواه البخاري في كتاب الأنبياء، باب (٢) الأرواح جنود مجنَّدة، حديث رقم (٣٣٣٦)

القاضي، قثنا ابن أبي مريم، قال: أنبأ يحيى بن أيوب، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة: أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال:

«الأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْها اثْتَلَفَ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ». آخر المنتخب من حديث خيثمة الأطرابلسي، وهذا الحديث آخر ما فيه.

7/٣٦٩ معلقاً، وفي الأدب المفرد، حديث رقم (٩٠٠) ص٣٠٩، ٣١٠. وأبو يعلى مسنده، حديث رقم (٤٣٨) ٣٤٤/٧ وفيه قصة. وابن أبي الدنيا في كتاب الإخوان، حديث رقم (٧٨) ص١٢٩. وأبو الشيخ في كتاب الأمثال، حديث رقم (١٠٠) ص٢٦ وفيه قصة. والقضاعي في مسند الشهاب، حديث رقم (٢٧٤) ١٨٥، وابن عدي في الكامل ٢١٥/٧. والأصبهاني في الحجة، حديث رقم (٣١١) (٣١٨، والبيهقي في الأسماء والصفات ٢١٠١/١، وفي الآداب، حديث رقم (٣١١) ص١٨٧، ١٨٨، وفي شعب الإيمان ٢٩٦٦، و٩٤، والحافظ ابن حجر في تغليق التعليق ٤٦٤، ٧.

ـ ورواه من طريق الزهري، عن أبيه، عن عائشة: ابن عدي في الكامل ٢٩٧/٦.

قلت: وفي الباب عن أبي هريرة: وقد ورد عنه من طرق:

ـ فرواه من طريق سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة:

مسلم في كتاب البر والصلة، باب (٤٩) الأرواح جنود مجندة، حديث رقم (٢٦٣٨) ٢٠٣١/٤ . وأحمد في المسند ٢٩٥/٢ ـ ٢٩٥. والبخاري في الأدب المفرد، حديث رقم (٩٠١) ص٣١٠. وتمام في فوائده، حديث رقم (١١٩٧) ٢٤٢٢/٣. وابن أبي الدنيا في الإخوان، حديث رقم (٢٠١) ص١٢٠. وأبو الشيخ في الأمثال، حديث رقم (١٠٠) ص٣٦. وابن حبان في صحيحه، حديث رقم (٦١٦٦) ٤٢/١٤، ٣٤. والصيداوي في معجم الشيوخ، ص٣٤٧. والخطيب في تاريخه ٣٢٩/٣ و٢٥١/٣، ٢٥٧. والبيهقي في الأسماء والصفات ٢٠١/١. وابن بطة في الإبانة، حديث رقم (٤٢٥) ٢/٤٥٤، ٥٥٥ (القسم الأول).

ـ ورواه من طريق يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة:

مسلم في كتاب البر والصلة، بأب (٤٩) الأرواح جنود مجندة، حديث الكتاب رقم (١٦٠) ٢٠٣١، ٢٠٣١، وفي أوله زيادة. وأبو داود في كتاب الأدب، باب (١٦) من يؤمر أن يجالس، حديث رقم (٤٨٣٤) ٢٦٠٠٤. وأحمد في المسند ٣٩/٢٥ وفيه زيادة. وابن بطة في الإبانة، حديث رقم (٤٢٣، ٤٢٤) ٤٥٤/٢/١).

ـ ورواه من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة:

البغوي في شرح السنة، حديث رقم (٣٤٧١) ٥٦/١٣، ٥٥.

تنبيه: في هامش المخطوطة: رواه البخاري، فقال: وقال يحيى بن أيوب، عن يحيى.







# ١ \_ [٤٧] \_ أخبرنا الشيخ الجليل أبو محمد الحسن بن علي بن

[48] رواه الترمذي في الشمائل، حديث رقم (٨) ص ٤٨٠ ـ ٥٠. وحديث رقم (٢٢٥) ص ١٩٠٤ بقصة السؤال عن منطقه فقط. وحديث رقم (٣٣٨) ص ١٩٠٣ بقصة سيرته في جلسائه فقط. ومخرجه مطولاً. وحديث رقم (٣٥٣) ص ٣٥٣ ـ ٣٥٤ بقصة سيرته في جلسائه فقط. وأبو الشيخ في أخلاق النبي على ص ٢٣٠ ـ ٢٦ وعنده: (أبي) بدل (خالي)، وص ٨٥، ١٨٠ بمشيه والتفاته. وابن سعد في الطبقات ٢٢٨١١ ٤٢٤ ـ ٤٢٤. وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، حديث رقم (٢٦٣١) ٢٨٨٣. والحاكم في المستدرك ١٤٠٨ ١٤٠٠ والآجري في السريعة ص ٤٧١، ٥٧٤. والفسوي في تاريخه ١٨٤٨. والطبراني في المعجم الكبير، حديث رقم (٤١٤) ٢١/٥٥١ ـ ١٥٩، وحديث رقم (٢٩) ٢١٥٠٠ ـ ١٥٠٠ بطوله. وأبو نعيم في دلائل النبوة ٣/٧٢ ـ ١٠٩٠. والبيهقي في الدلائل ١١٤١٠ بعضه، ثم قال: . . فذكر مختصراً و ٢٨٦/١ ـ ٢٩٢ بطوله، وفي سننه ١٨٤ ببعضه، ثم قال: . . فذكر الحديث. وفي شعب الإيمان، حديث رقم (١٤٣٠) ٢١٤٠١ ـ ١٥٠. والبغوي في شرح السنة، الكامل ٢١٧٦. والمبزي في تهذيب الكمال ٢١٠١، ١١. والبغوي في شرح السنة، حديث رقم (٢٥٠ ـ ٢٥٠) ٢١٥٠٠.

### قلت: في سنده:

١ ـ جميع بن عمير: ضعيف، رافضي. انظر التقريب ١٣٣/١.

قال أبو داود: جميع بن عمر راوي حديث هند بن أبي هالة، أخشى أن يكون كذّاباً. ونقل عنه ـ أيضاً ـ قوله: أخشى أن يكون موضوعاً.

ووثقه ابن حبان. وقال أبو نعيم: كان فاسقاً.

انظر الميزان ٢١/١، وذيل الكاشف ص٦٣، ٢٩٣، وسؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود ص٢١٩، والضعفاء والمتروكين لأبي زرعة ص٢٥، وتهذيب التهذيب ٢١١/٢، والكامل ٢٧/٢.

٢ - أبو عبدالله، ويقال: يزيد بن عمر، من ولد لأبي هالة: مجهول، لم يوثقه غير
 ابن حبان. انظر التقريب ٢-٤٤٥، وذيل الكاشف ص٣٣٤.

٣ ـ أبوه: كذلك.

قلت: وللحديث طريقان آخران:

1 - فقد رواه البيهقي في سننه ١٤/٧، ٤١، وفي الدلائل ٢٨٥/١ - ٢٩٢، والمزي في تهذيب الكمال ١١/١: من طريق إسماعيل بن محمد بن إسحاق، عن عمه علي بن جعفر، عن أبيه جعفر، عن أبيه جعفر، عن أبيه محمد بن علي، عن أبيه علي بن الحسين، قال: قال الحسن بن علي: سألت خالي هند بن أبي هالة... فذكر الحديث بطوله.

قلت: رجاله ثقات، إلا علي بن جعفر: قال عنه في الميزان ١١٧/٣: (ما رأيت أحداً ليّنه، نعم ولا مَنْ وثّقه اه.

وقال في التقريب ٣٣/٢: ﴿مقبول، اهـ.

٢ ـ رواه ابن عدي في الكامل ١٣٤/٧ من طريق مغيث مولى جعفر، عن جعفر بن
 محمد، عن أبيه به. ثم قال: ومحمد بن علي، عن الحسين بن علي: مرسل. ونقل
 عن البخاري قوله: يتكلم في حديثه. . أي حديث هند هذا.

٣ - إسماعيل بن مسلمة القعنبي، ثنا إسحاق بن صالح المخزومي، عن يعقوب التيمي، عن عبدالله بن عباس، أنه قال لهند بن أبي هالة - وكان وصافاً لرسول الله 對 -: صف لنا رسول الله 對 .. فذكر بعضه:

رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، حديث رقم (١٢٣٠، ١٢٣١) ٤٣٧/٢، ٤٣٨. والفسوي في المعرفة والتاريخ ٣/٧٨٠، ٨٨٨. وذكره المزي في تحفة الأشراف ٤٧/٩.

#### وفيه:

١ - إسماعيل بن مسلمة: صدوق، يخطىء، كما في التقريب ٧٥/١، وقال في الكاشف ٧٨/١: «وثق» اهـ.

٢ ـ إسحاق بن صالح المخزومي: ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٢٢٥/١/١،
 ولم يذكره بجرح ولا تعديل.

قلت: فبمجموع هذه الطرق يرتقي الحديث. إن شاء الله تعالى \_ لدرجة الحسن لغيره. وخصوصاً أنّ للحديث شاهداً:

فقد روى البيهقي في الدلائل ٣٠٦/١ من طريق صبيح بن عبدالله الفرعاني ـ وهو

المحمد بن علي بن المحمد المحمد عبدالرحمن بن عثمان بن العلاء السلمي المصيصي، أنبأ أبو محمد عبدالرحمن بن عثمان بن القاسم بن معروف بن أبي نصر، ثنا أبو علي محمد بن هارون بن شعيب الأنصاري، ثنا زكريا بن يحيى السّجْزِي، ثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي الأنصاري، ثنا زكريا بن يحيى السّجْزِي، ثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وهو: ابن راهويه وعلي بن محمد بن أبي الخصيب، قالا: أنبأ عمرو بن محمد العنقزي، ثنا جميع بن عمر (۱) العجلي - من بني ضبيعة -، عن رجل من بني تميم، يقال له: يزيد بن عمر التميمي، من وَلَدِ أبي عن رجل من بني تميم، يقال له: يزيد بن عمر التميمي، من وَلَدِ أبي هالة، عن أبيه، عن الحسن بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنهما عال: سألت هند بن أبي هالة - وكان وصّافاً للنبي عليه.

ضعيف، قال الخطيب في التلخيص: صاحب مناكير، كما في الميزان ٣٠٧/٢ ـ، عن عبدالعزيز بن عبدالصمد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه:

وعن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة حديثاً مطولاً في صفة النبي ﷺ قريباً من حديث هند بن أبي هالة.

وانظر الشماثل لابن كثير ص٥٥، والله تعالى أعلم بالصواب.

لكن قال محدث العصر، شيخنا الألباني ـ رحمه الله تعالى ـ، في مختصر الشمائل ص ١٨٠: «ضعيف جداً، له علتان» اهـ.

وانظر تاريخ الإسلام للذهبي (السيرة النبوية) ص٤٤٤ ـ ٤٤٩، والخصائص الكبرى للسيوطي ١٣٠/، ١٣١،

- ورواه ابن سيد الناس في عيون الأثر ٣٢٣/٢ ـ ٣٢٦ من طريق سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة، عن علي، قال: كان الحسين بن علي يحدث عن النبي ﷺ بأحاديث سمع بعضها منه، وسأله أن يحلي لنا النبي ﷺ قال: كان فخماً. . . فذكره بطوله.

لكن سنده ضعيف جداً، فيه:

١ - الأصبغ بن نباتة: متروك، رمي بالرفض. انظر التقريب ٨١/١، والتهذيب
 ٣٦٢/١ ، ٣٦٢/١.

٢ ـ سعد بن طریف: متروك، ورماه ابن حبان بالوضع، وكان رافضیاً. انظر التقریب
 ۲۸۷/۱ والكامل ۳۶۹/۳ ـ ۳۵۲، والضعفاء الكبیر ۲۲۰/۲، والمجروحین ۳۵۷/۱.

<sup>(</sup>۱) وقع في بعض النسخ مكبراً، وكذا أورده المزي في التهذيب. وتبعه الذهبي في الميزان. لكن قال الحافظ ابن حجر في التقريب: جميع بن عمير بالتصغير فيهما. انظر شرح القاري ٣١/١، وترجمته فيما سبق.

٢ ـ [ ٨٨] ـ قال زكريا بن يحيى، وثنا به سفيان بن وكيع، ثنا جُمَيْعُ بن عمير بن عبدالرحمن العِجلي أبو جعفر ـ إملاء علينا من كتابه ـ قال: حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة ـ زوج خديجة ـ يُكنى: أبا عبدالله ـ، عن ابن لأبي هالة، عن الحسن بن علي، قال: سألت خالي هند بن أبي هالة ـ وكان وصافاً ـ: عن حِلية النبي ﷺ وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئاً أتعلق به.

فقال: «كان النبئ على فَخْماً مُفَخَّماً (١)، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر.

أطول من المربوع (٢)، وأقصر من المشذّب (٣)، عظيم الهامة أن رَجل الشعر الفرقت عقيصتُه (٦) فرق (٧)، وإلا فلا، يجاوز شعره شحمة أذنه [إذا هو] وفّره (٨).

[ ٢٨] انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>١) أي: عظيماً في نفسه معظماً في الصدور والعيون، عند كل من رآه.

<sup>(</sup>٢) أي الحقيقي: وهو: ما بين الطويل والقصير على حد سواء.

<sup>(</sup>٣) على صيغة المفعول، من التشذيب، وهو الطويل البائن الطول مع نقص في لحمه. وأصله من النخلة الطويلة التي شذب عنها جريدها، أي قطع وفرق، لأن بذلك تطول، كذا قيل. والمعنى: بيان طوله. وفيه استعارة.

وفي القاموس: المشذب: بصيغة المفعول. طويل، حسن الجسم، انظر شرح القاري ٣٤/١.

<sup>(</sup>٤) بتخفيف الميم: الرأس.

<sup>(</sup>٥) رجل: بكسر الجيم، وسكونها: أي كان في شعره جعودة وتثن فيه تجريد.

<sup>(</sup>٦) العقيصة: الخصلة إذا لويت وضفرت، فالمراد شعره المعقوص.

ووقع في نسخة الشمائل للقاري، والمناوي ٧٥/١: عقيقته: أي شعر رأسه.

<sup>(</sup>٧) وفي في المخطوطة: انقرق. وما أثبتناه من شرح القاري /٣٥/، وتاريخ الإسلام ص٤٤٤. ووقع في شرح المناوي ٢٥/١ فرقها. وفرق بالتخفيف، يقال: فرق شعره، أي ألقاه إلى جانبي رأسه، فانفرق، أي: صار متفرقاً. والمعنى: إذا انفرقت وانشقت بنفسها من المفرق فرقها. أي: أبقاها على انفراقها.

<sup>(</sup>٨) وقع في المخطوطة: ذا وفرة. والمثبت في شرح القاري والمناوي ٣٥/١، وتاريخ الإسلام ص٤٤٤ ووقره بالتشديد: أي جعل شعره وافراً، وأعفاه.

أزهر اللون (١)، واسع الجبين، أَزَجَ الحواجب (٢)، سوابغ في غير قرن (١)، بينهما عِرْق (٥) يدرّه (١) الغضب، أقنى العِرْنين (٨)، له نور يعلوه، يحسبه من لم يتأمّله (٩)، أشمّ (١١)، كَنْ (١١) اللحية .

سهل الخدين، ضليع الفم (١٢)، أشنب (١٣)، مُفَلِّج الأسنان (١٤)، دقيق المَسْرُبَة (١٤)، كأنَّ عنقه جِنِد دُمْيَةٍ (١٦) في صفاء الفضة (١٥)، معتدل الخَلْقِ،

(١) أي: أبيضه بياضاً نيراً مشرباً بحمرة.

(٣) أي: كوامل، وهو حال من الحواجب لأنه في المعنى فاعل: أي: دقّت وتقوست حال كونها سوابغ.

(٤) وقع في المخطوطة: فرق ـ والمثبت من شرح القاري والمناوي ٣٦/١، وتاريخ الإسلام س٤٤٤ وقرن: بالتحريك، مصدر قولك: رجل أقرن: أي مقرون الحاجبين. والمراد: أن حاجبيه قد سبغا حتى كادا يلتقيان ولم يلتقيا.

(٥) عِرق: أجوف يكون فيه الدم. والعصب غير أجوف.

(٦) من الإدرار، أي: يجعله الغضب ممتلئاً. في الفائق: يقال: في وجهه عرق يدره الغضب: أي: يحركه ويظهره، وهذا أظهر لمعنى الإدرار، شرح القاري ٣٧/١.

(٧) وقع في المخطوطة: أقنا.

(A) أي طويل الأنف، والقنا: هو ارتفاع أعلى الأنف واحد يداب وسطه. وهو معنى قول
 ابن الأثير. انظر شرح القاري للمناوي ٣٧/١.

(٩) في شرح الشمائل للقاري ٣٧/١: من لم يتأمله فيه: ولفظة (فيه) ليست في شرح المناوى ٣٧/١، وتاريخ الإسلام ص٤٤٤.

(١٠) الشمم: ارتفاع القصبة مع استواء أعلاها، وإشراف الأرنبة قليلاً.

(١١) أي: غليظ اللحية، عظيمها.

(١٢) أي: عظيم الفم. وقيل: واسعه.

(١٣) لفظة (أشنب): ليست في شرْحَي القاري والمناوي ٣٧/١، وهي موجودة في تاريخ الإسلام ص٤٤٤.

(١٤) مفلج الثنايا: مفتوحها، منفرجها.

(١٥) الشعر المستدق ما بين اللبة إلى السرة.

(١٦) أي: رقبته صورة مصورة من عاج ونحوه. والجيد ـ بكسر الجيم ـ بمعنى: العنق.

(١٧) أي: بياضه في غاية الصفاء.

<sup>(</sup>٢) الزجج: تقوس في الحاجب، مع طول في طرفه على ما في القاموس.وفي الصحاح: دقة الحاجبين بالطول.

أشعر<sup>(٥)</sup> الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر، طويل الزندين، رحب الراحة<sup>(٢)</sup>، شثن الكفّين والقدمين، سائر \_ أو: سائل الأطراف<sup>(٧)</sup> \_. خُمْصَان الأخمصَين<sup>(٨)</sup>، مسيح القدمين<sup>(٩)</sup>، ينبو عنهما الماء<sup>(١١)</sup>، إذا زال زال قَلْعاً، يخطو تَكَفّياً<sup>(١١)</sup>، ويمشي [هوناً]<sup>(٢١)</sup>، ذريع المشية، إذا مشى كأنما ينحط من صَبَب، وإذا التفت التفت جميعاً.

خافض الطرف، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جُلّ نظره الملاحظة.

<sup>(</sup>۱) ما بين القوسين زيادة على المخطوطة من شرحي الشمائل للقاري والمناوي ١/٠٤، وتاريخ الإسلام ص٤٤٤.

<sup>(</sup>٢) أي غليظها وعظيمها.

 <sup>(</sup>٣) قيل: بكسر الراء اسم فاعل، أو بفتحها مع التشديد. أي: مشرق العضو الذي تجرد عن الشعر.

<sup>(</sup>٤) اللبة: بفتح اللام وتشديد الموحدة، وهي النقرة التي فوق الصدر.

<sup>(</sup>٥) أي: غزير الشعر.

<sup>(</sup>٦) أي: واسع الكف.

<sup>(</sup>٧) أي طويل الأصابع.

وكذا في المخطوطة: سائر ـ بالراء ـ وكذا في تاريخ يالإسلام ص88٥.

وفي شرحي القاري والمناوي ٤١/١: سائل - أو قال: شائل - بالشين المعجمة - ومعناه: يؤول إلى ارتفاع الأصابع وإلى طول البدين.

ثم قال: قال الحنفي: وفي نسخ سائر بمعنى باقى من السؤر.

<sup>(</sup>٨) أي: ذلك المحل من بطن قدميه شديد التجافي عن الأرض.

<sup>(</sup>٩) أي: أملسها ليس فيها تكسر ولا شقاق.

<sup>(</sup>١٠) أي: يتباعد ويتجافى.

<sup>(</sup>١١) أي: ماثلاً إلى سنن المشي، لا إلى طرفيه.

<sup>(</sup>١٢) ما بين القوسين زيادة من الشمائل.

يسوق أصحابه، يبدر (١) من لقيه بالسلام».

قال: قلت: صف لى منطقه؟

قال: «كان رسول الله ﷺ متواصل الأحزان، دائم الفكرة، ليست له راحة، لا يتكلّم في غير حاجة، طويل السَّكٰت<sup>(٢)</sup>، يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه<sup>(٣)</sup>، ويتكلّم بجوامع الكلم، فصل<sup>(٤)</sup> لا فضول ولا تقصير، دَمِث ليس بالجافي ولا المَهين، يعظم النعمة، وإن دقّت، لا يذمّ منها شيئاً غير أنه لم يكن يذمّ ذَوَاقاً (٥) ولا يمدحه.

ولا تغضبه الدنيا، وما كان لها، فإذا تُعدِّي الحقُّ لم يعرفه أحد، ولم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها.

إذا أشار أشار بكفّه كلّها، وإذا تعجّب قلبها، وإذا تحدّث اتصل بها، يضرب براحته اليمني باطن راحته اليسرى.

<sup>(</sup>١) في شرحي الشمائل ٤٤/١: ويبدر.

<sup>(</sup>٢) في هامش المخطوطة تصحيح: السكون. وعليها: صح.

<sup>(</sup>٣) في الشمائل ٢/ ١٠- ١١: باسم الله تعالى. وفي تاريخ الإسلام: بأشداقه، كما في المخطوطة.

<sup>(</sup>٤) في شرحى الشمائل ١٢/٢: اكلامه فصل. ٩٠.

<sup>(</sup>٥) الذواق: الطعام.

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة: وإذا حدَّث، والمثبت من شرحي الشمائل ١٤/٢، وتاريخ الإسلام.

<sup>(</sup>٧) أي: اجتنب ذلك، وأعرض عنه.

<sup>(</sup>A) في شرحي الشمائل ١٤/٢، وتاريخ الإسلام ص٤٤٦: ويفتر، وكان في المخطوطة: وأفتر. أي: يضحك ضحكاً حسناً بحيث ينكشف ضحكه ويصدر حين بدو أسنانه.

<sup>(</sup>٩) أي البَرَد.

وفي المخطوطة فوق الغمام: حب. وما بين القوسين ليس في المخطوطة.

٣ ـ [44] ـ قال الحسن: فكتمتها الحسين ـ رضي الله عنه ـ زماناً،
 ثم حدّثته، فوجدته قد سبقني إليه فسأله عما سألته عنه. ووجدته سأل أباه
 عن مدخله ومخرجه وشكله، فلم يدع منه شيئاً.

قال الحسين ـ رضي الله عنه ـ سألت أبي ـ رضي الله عنه ـ: عن دخول النبي ﷺ [١٨٤ ـ ب]؟

فقال: «كان دخوله لنفسه مأذون<sup>(۱)</sup> له في ذلك. وكان إذا آوى إلى منزله جزّأ دخوله ثلاثة أجزاء: جزءاً لله، وجزءاً لأهله، وجزءاً لنفسه، ثم جزّأ جزأه بينه وبين الناس، فيرد ذلك بالخاصة على العامة<sup>(۲)</sup>، ولا يذخر عنهم شيئاً.

فكان من سيرته في [جزء]<sup>(٣)</sup> الأمة: إيثار أهل الفضل [بإذنه]<sup>(٣)</sup>، وقسّمه على قَدْر فضلهم في الدين: فمنهم ذو الحاجة، ومنهم ذو الحاجتين، ومنهم ذو الحوائج، فيتشاغل بهم، ويشغلهم فيما أصلحهم<sup>(٤)</sup>، والأمة في مسألتهم عنهم، وإخبارهم الذي<sup>(٥)</sup> ينبغي لهم، ويقول: ليبلغ الشاهد منهم الغائب، وأبلغوا حاجة مَن لا يستطيع إبلاغها، فإنه من أبلغ سلطاناً حاجة مَن لا يستطيع إبلاغها، لا يذكر عنده إلا ذلك، ولا يقبل من أحد غيره.

[49] انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>١) في تاريخ الإسلام ص٤٤٦: مأذوناً. وهذه الفقرة: كان دخوله لنفسه مأذون له في ذلك. ليس في الشمائل.

 <sup>(</sup>۲) في المخطوطة: على العامة على الخاصة. والمثبت من شرحي الشمائل ١٣٨/٢،
 وتاريخ الإسلام ص٤٤٦.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين من شرحي الشمائل ١٣٩/٢، وتاريخ الإسلام ص٤٤٦.

<sup>(</sup>٤) في شرحى الشمائل: يصلحهم. قال: وفي نسخة: أصلحهم.

<sup>(</sup>٥) في شرحي الشماثل وتاريخ الإسلام: بالذي. وفي المخطوطة: مسلتهم.

يدخلون [رُوَّاداً](۱)، ولا يتفرّقون (۲) إلا عن ذَوَاق (۳)، ويخرجون أَدلَة»(٤).

وسألته عن مخرجه: كيف يصنع فيه (٥)؟

فقال: «كان رسول الله ﷺ يخزن لسانه إلاّ فيما يعنيه، ويؤلّفهم ولا ينفّرهم، ويُكرم كريم كلّ قوم ويولّيه عليهم.

ويحذر الناس، ويحترس منهم من غير أن يطوي أن عن أحد بِشْرَهُ و  $[V]^{(Y)}$  خُلُقه.

ويتفقد أصحابه، ويسأل النّاس عما في النّاس، ويحسّن الحسن ويقوّيه، ويقبّح القبيح ويوهنه (^).

معتدل الأمر غير مختلف، لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يميلوا<sup>(٩)</sup>، لكل ذلك<sup>(١٠)</sup> عنده عَتاد، ولا يقصر عن الحق، ولا يجاوزه.

<sup>(</sup>١) في المخطوطة فرادى. والمثبت من نسختي شرح الشماثل ١٤٠/٢، وتاريخ الإسلام ص٢٤٦ ورواداً: أي طالبين للمنافع ملتمسين للحاجات المفيدة.

<sup>(</sup>٢) وقع في المخطوطة: لا يفتقرڤون. وهو تصحيف ظاهر.

<sup>(</sup>٣) أي لا يتفرقون إلا عن علم وأدب يتعلمون، يقوم لأنفسهم وأرواحهم مقام الطعام والشراب لأجسامهم، كما في النهاية لابن الأثير ١٧٢/٢، وانظر شرحي الشمائل / ١٤٠. ١٤١.

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة: أذلة. بالذال. والمثبت من شرحي الشمائل ١٤١/٢، وتاريخ الإسلام ص٤٤٦ وفيها: يعني: على الخير.

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة: به. وفوقها علامة التضبيب و: فيه.

<sup>(</sup>٦) أي يمنع.

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين من شرحي الشمائل ١٤٢/٢، وتاريخ الإسلام ص٤٤٧.

 <sup>(</sup>A) وقع في شرحي الشمائل ١٤٢/١، وتاريخ الإسلام ص٤٤٤: ويوهيه ـ أي: يضعفه.
 وقال: وفي بعض النسخ: من الوهن.

<sup>(</sup>٩) وقع في نسختي الشمائل ١٤٣/٢، وتاريخ الإسلام ص٤٤٧ ويملوا. قال القاري: «وفي نسخة: أو يميلوا من الميل. أي: يميلوا إلى الدعة والرفاهية» اهـ. وجعله ابن حجر هو الأصل. والباقى نسخاً.

<sup>(</sup>١٠) في نسختي الشمائل ١٤٣/٢، وتاريخ الإسلام ص٤٤٧: لكل حال.

الذين يلونه من الناس خيارهم أفضلهم عنده، أعمّهم نصيحة، وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومؤازرة».

وسألته عن مجلسه [١٨٥ ـ أ] فقال: «كان رسولُ الله ﷺ لا يجلس ولا يقوم إلاّ على ذكر، ولا يوطن الأماكن، وينهى عن إيطانها، وإذا انتهى إلى القوم جلس حيث ينتهي به المجلس، ويأمر بذلك.

ويعطي جلساءه كلاً بنصيبه، لا يحسب جليسه أنّ أحداً أكرم عليه منه.

مَنْ جالسه أو قاومه (١) لحاجة صابره حتى يكون هو المنصرف، ومَنْ سأله حاجة لم يردّه إلا بها [أو بميسور من القول](٢).

قد وسع الناسَ منه بَسْطُهُ، وخلقُهُ، فصار لهم أباً، وصاروا عنده في الحقّ سواء.

مجلسه مجلس حلم وحياء  $^{(7)}$ ، وصبر وأمانة، لا ترفع فيه الأصوات، ولا تُؤبَن  $^{(1)}$  فيه الحُرَم، ولا تُثنَى فَلَتَاته  $^{(0)}$ ، متعادلون  $^{(7)}$ ، يتفاضلون فيه

<sup>(</sup>١) في نسختي الشمائل ١٤٤/٢: فاوضه. وفي تاريخ الإسلام: قاومه.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين من نسختي الشمائل ١٤٥/، وتاريخ الإسلام ص٤٤٧.

<sup>(</sup>٣) في نسخة القاري ١٤٥/٢: «مجلس مجلس علم». ثم قال: «وفي نسخة: مجلس حلم» اه. ومثل المخطوطة وقع في تاريخ الإسلام ص٤٤٧.

 <sup>(</sup>٤) بضم التاء وسكون الهمزة فموحدة مخففة ـ وتشدد أيضاً ـ فنون.
 قال الزمخشري: من الابن وهي العقد في القصبان، لأنه يعيبها، فالمراد به العيب،
 أي: لا تعاب.

والحرم: بضم الحاء وفتح الراء: جمع الحرمة، وهي ما لا يحل انتهاكه. والمعنى: أن مجلسه على كان يصان من رفث القول وفحش الكلام وما لا يليق بمقام الكرام.

<sup>(</sup>٥) أي لا تشاع ولا تذاع زلاته ومعائبه على تقدير وجود وقوعها.

<sup>(</sup>٦) في نسخة الشمائل ١٤٦/٢، وتاريخ الإسلام ص٤٤٨: متعادلين.

<sup>(</sup>٧) في المخطوطة: متفاضلون. والمثبت من شرحي الشمائل ١٤٦/٢، وتاريخ الإسلام ص ٤٤٨.

بالتقوى، متواضعون (١) يوقرون فيه الكبير، ويرحمون فيه الصغير، ويؤثرون ذا الحاجة، ويحفظون الغريب».

وسألته: عن سيرته في جلسائه؟

فقال: «كان رسول الله على دائم البشر، سهل الخُلُق، لين الجانب، ليس بفظ، ولا غليظ، ولا سخّاب، ولا فحّاش، ولا عَيَاب، ولا مُشَاحً (٢).

يتغافل عما لا يشتهيه، ولا يُؤَيس منه (٣) [راجيه]، ولا يجيب<sup>(١)</sup> فيه، قد ترك نفسه من ثلاث: المراء، والإكثار<sup>(٥)</sup>، وما لا يعنيه<sup>(٦)</sup>.

وترك الناس من ثلاث: كان لا يذمّ أحداً، ولا يعيره، ولا يطلب عورته.

لا يتكلّم إلا فيما رجا ثوابه، إذا تكلّم أطرق جلساؤه كأنّما على رؤوسهم الطير، فإذا سكت تكلّموا، ولا يتنازعون عنده الحديث، مَنْ تكلّم عنده أنصتوا له حتى يفرغ، حديثهم عنده حديث أولهم (٧).

<sup>(</sup>١) في نسخة شرحي الشمائل ١٤٦/٢، وتاريخ الإسلام ص٤٤٨: متواضعين.

 <sup>(</sup>۲) في المخطوطة: حياح. وفوقها علامة التضبيب.
 ومشاح: اسم فاعل من باب المفاعلة من الشح، وهو: البخل.

ومساح. اسم فاعل من باب المفاطنة من السلح، وبدور الباعل. قال القاري: وفي نسخة صحيحة بدله: ولا مداح، أي لم يكن مبالغاً في مدح شيء. وفي أخرى: ولا مزاح. شرح الشمائل ١٦٣/٢.

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة: ولا يونس.
وما أثبتناه من شرح الشمائل ١٦٢/٢. أي: لا يجعل غيره يائساً مما لا يشتيه. وما بين القوسين من شرح المناوي ١٦٢/٢.

 <sup>(</sup>٤) بالجيم من الإجابة.
 وفي نسخة: ولا يختب بتشديد الياء المكسورة: أي: ولا يجعله محروماً بالكلية.

<sup>(</sup>٥) في نسخة الشمائل ١٦٣/٢: والإكبار. من استعظام نفسه في الجلوس والمشي وأمثال ذلك في معاشرته مع الناس، من أكبره إذا استعظمه.

 <sup>(</sup>٦) في نسخة الشمائل ١٦٤/٢: ولا يعيبه.
 وقال القاري ١٦٤/٢: وفي نسخة: ولا يعيره...
 وقال المناوي ١٦٤/٢: وفي بعض النسخ: يعنيه ـ بالنون ـ أي يهمه.

<sup>(</sup>٧) في المخطوطة: أوليتهم.

يضحك مما يضحكون، ويتعجّب مما يتعجّبون منه، ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته، حتى إِنْ كان أصحابه [١٨٥ ـ ب] ليستجلبونه (١١)، ويقول: «إذا رأيتم طالب الحاجة يطلبها فأرفدوه».

ولا يقبل الثناء إلا عن $(^{(Y)})$  مكافىء، ولا يقطع على أحد حديثه فيقطعه بنهي أو قيام».

قال: فسألته: كيف كان سكوته؟

فقال: «كان سكوت رسول الله على الحلم، والحذر، والتدبّر (٣)، والتفكّر.

فأما تدبره (٤) ففي تسوية النظر والاستماع بين الناس.

وأما تفكّره ففيما يبقى ويفني.

وجُمع له الحلم في الصبر، وكان لا يغضبه شيء، ولا يستفزّه.

وجمع له الحذر في أربع: أخذه بالخير ليقتدى به، وتركه القبيح لينتهى عنه، واجتهاده الرأي فيما يصلح أمّته، والقيام بهم، والقيام فيما جمع لهم الدنيا والآخرة».

٤ - [٥٠] - حدثنا زكريا بن يحيى السجزي، ثنا إسحاق بن إبراهيم

<sup>(</sup>۱) في نسختي الشمائل ۱۹۶۲، وتاريخ الإسلام ص٤٤٩: ليستجلبونهم. أي يتمنون مأتى الغرباء إلى مجلسه.

<sup>(</sup>٢) في نسختي الشمائل ١٦٦/٢: من مكافىء. أي مقارب في مدحه غير مجاوز به عن حد مثله.

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة: تكرار لفظه: والتدبر. وفي طبقات ابن سعد ٢٥٥١١: ﴿وَالْتَقْرِيرِ ۗ اهـ.

<sup>(</sup>٤) في طبقات ابن سعد ٤٢٥/١: فأما تقريره.

<sup>[0-]</sup> رواه الترمذي في كتاب المناقب، باب (۸) ما جاء في صفة النبي ﷺ، حديث رقم (۵۰) (۳۲۳۸) (۹۹/۰ ثم قال: (هذا حديث غريب، ليس إسناده بمتصل) اهـ. وفي الشمائل، حديث رقم (۷) ص٥٥ ـ ٤٦ بطوله بتحقيقنا. وحديث رقم (۱۹) ص٥٥ ـ ٢٠ بقصة خاتم النبوة فقط. وحديث رقم (۱۲٤) ص١٧٨ بمشيه ﷺ.

الحنظلي، أنبأ عيسى بن يونس، ثنا عمر مولى غفرة، حدثني إبراهيم بن محمد ابن الحنفية ـ من ولد علي ـ رضي الله عنه ـ قال: كان علي بن أبي طالب ـ رضى الله عنه ـ إذا نعت النبي على [قال]:

وابن أبي شيبة في المصنف، حديث رقم (٣١٨٠٥) ٣٢٨/٦ بطوله. وابن سعد في الطبقات ٤١٤١، ١٠٤/١ وأبو يعلى في مسنده، حديث رقم (٣٧٠) ٢٠٤/١. والبيهقي في شعب الإيمان ١٤٩/٢، ١٥٠، وفي الدلائل ٢٦٩/١، ٢٧٠. والبغوي في شرح السنة، حديث رقم (٣٦٥) ٢٢٦/١٣، ٢٢٧، وفي الشمائل، حديث رقم (٤٦٠) ٢٥٠/١.

قلت: سنده ضعیف، فیه:

١ ـ إبراهيم بن محمد: لم يدرك علياً، كما في التحفة ٧٤٧٧.

قال أبو زرعة: إبراهيم بن محمد ـ من ولد علي ـ،: مرسل. وانظر المراسيل لابن أبي حاتم ص١١، وتهذيب التهذيب ١٥٧/١.

٢ ـ عمر مولى غفرة: ضعيف، وكان كثير الإرسال. انظر التقريب ٩٩/٢، وتهذيب التهذيب ٤٧١/١٠،

قلت: لكن له طرق يرتقي بها \_ إن شاء الله \_ لدرجة الحسن لغيره، منها:

١ ـ ما رواه ابن سعد في الطبقات ٤١٠/١ من طريق مجمع بن يحيى الأنصاري، عن
 عبدالله بن عمران، عن رجل من الأنصار، أنه سأل علياً. . . فذكره بأطول منه.

وفيه الرجل المبهم.

٢ ـ ورواه أيضاً ٤١١/١، والآجري في الشريعة ص٤٦٤، والبيهقي في الدلائل
 ١٠٢/١ من طريق يوسف بن مازن الراسبي، أن رجلاً قال لعلي: أنعت لنا النبي ﷺ... فذكره بنحوه مختصراً.

وفيه الرجل المبهم.

٣ ـ ورواه أيضاً ٤١٢/١، ٤١٣، والبيهفي في الدلائل ٢٥٢/١ من طريق عبدالله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جده، عن علي ـ رضي الله عنه ـ نحوه بأتم منه.

وعبدالله: مقبول، كما في التقريب ٤٤٨/١.

٤ - ورواه المصنف، في الحديث الآتي، وابن سعد في الطبقات ١/٤١، ٤١١، والبخاري في الأدب المفرد، حديث رقم (١٣١٥) ص٤٤٥ من طريق حماد بن سلمة، عن عبدالله بن محمد بن عقيل، عن محمد بن علي، عن علي بن أبي طالب سعضه.

وعبدالله: صدوق، في حديثه لين، ويقال: تغيّر بأخرة. انظر التقريب ٤٤٨/١. وباقي رجاله ثقات.

"لم يكن بالطويل(۱) المتمغط(۲)، ولا بالقصير المتردّد، كان رَبْعة من القوم(۳)، ولم يكن بالجعد القَطَط(٤)، ولا بالسبط(٥)، كان جعداً رجِلا(٢)، ولم يكن بالمطَهَّم(٧)، ولا المكلثم(٨). وكان في الوجه تدوير، أبيض مشرب(١)، أدعَج العين(١١)، أهدب الأشفار(١١)، جليل المُشاس(١٢) والكَتِد(١١)، أجرد(٤١) ذو مسرُبة.

شنن الكفين والقدمين، إذا مشى تقلّع، كأنّما ينحط في صَبَب، فإذا التفت التفت جميعاً.

فيرتقي الحديث بهذه الطرق لدرجة الحسن لغيره. ويشهد له حديث هند السابق لكثير من ألفاظه.

وقد ضعّفه شيخنا الألباني ـ رحمه الله تعالى ـ في اختصاره للشمائل. والله تعالى أعلم بالصواب.

(١) في المخطوطة: بالجعد المتغمط. والمثبت من الشمائل وابن سعد.

(٢) في مطبوعتي الشمائل ٢٠/١: الممغط: اسم فاعل من الانمغاط من باب الانفعال، أي: المتناهى في الطول.

(٣) مائل إلى الطول.

(٤) الجعد: الشعر المتجعد أي المتثنى.

(٥) أي: ليس فيه تثن، بل هو مسترسل.

(٦) أي: كان بين الجعودة والسبوطة.

(٧) قيل: الفاحش السمن، وقيل: المنتفخ الوجه الذي فيه جمامة: أي عبوس ناشىء عن السمن، وقيل: النحيف الجسم، فهو من الأضداد، انظر شرح المناوى ٢٦/١.

(A) القصير الحنك الرابي الجبهة، المستدير مع كثرة اللحم، أراد به سيل الوجه مسنون الخدين، ولم يكن مستديراً غاية التدوير، بل بين الاستدارة والإسالة.

وفي الصحاح: الكلثمة: اجتمع لحم الوجه. شرحي المناوي والقاري ٢٦/١.

(٩) أي: مشرب حمرة. والإشراب: خلط لون لون.

(١٠) أي: شديد سواد حدقتها.

(١١) أي: شعر أجفانه كثير مستطيل.

(١٢) أي: عظيم رؤوس العظام كالمرفقين والكتفين والركبتين.

(١٣) أي: مجتمع الكتفين، وهو الكاهل، أي: عظيم ذلك كله. وهو يدل على غاية القوة وفخامة الشجاعة.

(١٤) أي: غير أشعر.

بين كتفيه خاتم النبوة، وهو خاتم النبيين.

أجود الناس كفّاً، وأجود [١٨٦ \_ أ] الناس صدراً، وأصدق الناس لهجة، وأوفى الناس بذمّة، وألينهم عريكة (١٠)، وأكرمهم عشيرة (٢٠).

من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبّه. يقول ناعتُهُ: لم أَرَ قبله ولا بعده مثله ﷺ.

٥ \_ [41] \_ أخبرنا زكريا بن يحيى، ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأ

[41] سبق تخريجه في الحديث السابق.

وله شاهد آخر: فقد رواه من طریق عثمان بن مسلم بن هرمز، عن نافع بن جبیر، عن علی بنحوه:

الترمذي في كتاب المناقب، باب (٨) ما جاء في صفة النبي ﷺ حديث رقم (٣٦٣٧) ٥/٩٥، وفي الشمائل، حديث رقم (٥) ص٣٤ ـ ٤٥ بتحقيقنا. وابن سعد في الطبقات /١٤١. والآجري في الشريعة ص٤٣٤. وابن حبان في صحيحه، حديث رقم (٣٦١١) ٤١٢، ١٦٧٠ والحاكم في المستدرك ٢٠٥/، ٢٠٥٠ وأبو الشيخ في أخلاق النبي ﷺ ص٤٤٨، ٥٥. والبيهقي في الدلائل ٢٤٤/١، وفي شعب الإيمان ٢/٤٩. والبغوي في شرح السنة، حديث رقم (٣٦٤١) ٢٤٢/، وفي الشمائل، حديث رقم (١٥٦) /٢٤٢، ١٤٢٠. قلت:

١ - عثمان بن مسلم بن هرمز: فيه لين، كما في التقريب ١٤/٢ وتابعه عليه صالح بن سعيد ـ مقبول، انظر التقريب ٢٩٢/١، والتهذيب ٣٩٢/٤، ٣٩٣.

ورواه الآجري ص٤٦٤ من طريق عبدالملك بن عمير، إلا أنه عنده: عن نافع بن حبير، عن أبيه، عن علي. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف، حديث (٣١٨٠٧) ٣٢٨. وأبو يعلى في مسنده، حديث رقم (٣٦٩) ٣٠٤، والبيهقي في الدلائل ٢٣٢١، و١/١٥)، ٢٥٢، دون ذكره لأبيه.

وفيه عندهم: شريك النخعي.

وانظر تحفة الأشراف ١٤٥٠٪.

- ورواه طريق الحجاج بن أرطأة، عن سالم المكي، عن محمد بن الحنفية، عن علي به: البزار في كتاب علامات النبوة، حديث رقم (٢٣٨٥) ١٢٢/٣ (كشف الأستار). وأبو يعلى في مسنده، حديث رقم (٣٧٠) ٢٠٤/١.

<sup>(</sup>١) أي: طبيعة.

<sup>(</sup>٢) في الشمائل: عشرة. وفي نسخة القاري ٢٨/١ كالمخطوطة. تنبيه: ما بين القوسين زيادة، ليست في المخطوطة.

روح بن عبادة، وعفان بن مسلم، قالا: حدثنا حماد بن سلمة، عن عبدالله بن محمد بن عقيل، عن محمد بن الحنفية، عن علي بن أبي طالب ـ رضى الله عنه ـ قال:

«كان النبي على ضخم الرأس، عظيم العينين، أزهر اللون، كث اللحية، شثن الكفين والقدمين، [أ]هدب الأشفار، مشرب العينين حمرة.

إذا مشى تكفأ كأنما يمشي في صعد، وإذا التفت التفت جميعاً ﷺ.

٦ \_ [٣٦] \_ حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان الرقي، حدثني ليث بن الحارث، ثنا النضر بن شميل، ثنا صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ قال:

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَاوِيَ الحَشَى، ضَلِيعَ الفَم، شَنْنَ القَدَمَينِ ﷺ».

قلت: سنده ضعيف، وفيه:

الحجاج بن أرطأة: صدوق، كثير الخطأ والتدليس. انظر التقريب ١٥٢/١، وطبقات المدلسين ص١٥٢/١، والتبيين برقم (١٢) بتحقيقي.

تنبيه: وقع في المخطوطة: هدب الأشفار. والمثبت من المصادر المخرّجة للحديث.

[۵۲] قلت: سنده ضعيف، فيه:

١ ـ صالح بن أبي الأخضر: ضعيف، يعتبر به، كما في التقريب ٧٥٨/١.

عنده عن الزهري: كتابان، أحدهما عرض، والآخر مناولة، فاختلطا جميعاً، وكان لا يعرف هذا من هذا، كما في تهذيب التهذيب ٣٨٠/٤، ٣٨١، وانظر الكاشف ١٧/٢، والمغنى ٣٠٠/١.

٢ ـ ليث بن الحارث: لعله الليث بن خالد البلخي، فهو الذي روى عن النضر بن شميل، كما في تهذيب الكمال ١٤١٢/٣:

وليث بن خالد: فيه نظر. قاله الحسيني. وقال في الإكمال: لا يكاد يعرف.

وروى عنه عبدالله بن أحمد، وقد كان عبدالله لا يكتب إلا عمن يأذن له أبوه في الكتابة عنه، ولهذا كان معظم شيوخه ثقات.

انظر تعجيل المنفعة ص٣٥٥، والجرح والتعديل ١٨١/٢/٣.

ولكن لفقراته شواهد:

\_ منها حديث رقم (٤، ٥) للفظة: شثن القدمين.

ـ وحديث رقم (١) فيه: ضليع الفم.

٧ ـ [٣] ـ حدّثني محمد بن عثمان بن حمد الأنصاري، وأحمد بن محمد التميمي، قالا: ثنا عبدالوارث بن الحسن بن عمرو القرشي النيسابوري، ثنا آدم بن أبي إياس، ثنا ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر ـ رضي الله عنه ـ قال: أقبل قوم من اليهود إلى أبي بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ فقالوا له: يا أبا بكر صف لنا صاحبك.

فقال: معاشر يهود، لقد كنت مع النبي على في الغار كأصبعي هاتين، ولقد صعدت معه جبل حراء، وإنّ خنصري لفي خنصر النبي على ولكن الحديث عن النبي على شديد، وهذا على بن أبي طالب.

فأتوا علياً، فقالوا. يا أبا الحسن، صِفْ لنا ابن عمك [١٨٧ ـ أ] فقال على ـ رضى الله عنه ـ:

والترمذي في الشمائل، حديث رواه مسلم في صحيحه، حديث رقم (٢٣٣٩) ١٨٢٠/٤. والترمذي في الشمائل، حديث رقم (٩) ص٥٧ - ٥٣، وفي سننه حديث رقم (٣٦٤٣) ٥/١٠٠. وأحمد في المسند ٥/٨٨، ٩٧، ١٠٠. والطيالسي في مسنده (٢٤٠٨) (ترتيبه). وابن حبان في صحيحه، حديث رقم (٦٢٨٨، ١٩٨٦) ١٩٩/١٤، ٢٠٠. والطبراني في المعجم الكبير، حديث رقم (١٩٠١، ١٩٠٤) ٢١٩/٢، و١٠٠. والحاكم في المستدرك ٢٠٦. والخطيب في الجامع، حديث رقم (١٦٨٠) ٢٠٣/٢، ١٠٤، والبيهقي في الدلائل ١٠٠١، ٢١١، ١٤٥، والبغوي في شرح السنة، حديث رقم (٣٦٤٣) ٢٢٢/١٣، ٢٢٢، وفي الشمائل، حديث رقم (١٥٨) ١٤٤/١ وفيه: كان رسول الله على الفم.

<sup>[</sup>۵۳] رواه ابن عساكر، كما في لسان الميزان ٨٤/٤، ٨٥.

وهو خبر موضوع، كما صرّح بذلك الحافظ في اللسان ٨٤/٤، ٨٥.

قال: عبدالوارث بن الحسن بن عمرو القرشي النيسابوري: عن آدم بن أبي أياس بخبر موضوع.

رواه عنه أبو الدحداح في الجزء الأول في صفة النبي على الله الشريعة ٨٢/١. تنبيه: وقع في المخطوطة: البيشاني بدل: النيسابوري، والمثبت من لسان الميزان، وتنزيه الشريعة.

وكان حبيبي محمد على صلت الجبين، واضح الخدين، أدعج العين، دقيق المسربة، برّاق الثنايا، أقنى الأنف، كأن عنقه إبريق فضة، كأن الذهب يجرى في تراقيه.

كان لحبيبي محمد ﷺ شعرات من لبته إلى سرته، كأنهن قضيب مسك أسود، لم يكن في جسده ولا في صدره شعرات غيرهن، بين كتفيه كدارة القمر ليلة البدر، مكتوب بالنور سطران:

السطر الأعلى: لا إله إلا الله.

وفي السطر الأسفل: محمد رسول الله.

وكان حبيبي محمد على شنن الكفين والقدم، إذا مشى كأنما ينقلع من صخر، وإذا انحدر كأنما ينحدر من صبب، وإذا التفت التفت بمجامع بدنه، وإذا قام غمر الناس، وإذا قعد علا الناس، فإذا تكلّم أنصت له الناس، وإذا خطب بكى الناس.

وكان حبيبي محمد على أرحم الناس بالناس، كان لليتيم كالأب الرحيم، وللأرملة كالزوج الكريم.

وكان محمد ﷺ أشجع الناس قلباً، وأبذله كفًا، وأصبحه وجهاً، وأطيبه ريحاً، وأكرمه حسباً، لم يكن مثله ولا مثله أهل بيته في الأولين والآخرين.

كان لباسه العبا، وطعامه خبز الشعير، ووسادته الأدم، محشوة بليف النخل سريره أم غيلان مرمل بالشريط.

كان لمحمد ﷺ عمامتان إحداهما تدعى: السحاب، والأخرى: المُقاب.

وكان سيفه ذا الفقار، ورايته الغبراء، وناقته العضباء، وبغلته ذلول، حماره يعفور، فرسه مرتجز، شاته بركة، قضيبه الممشوق، لواؤه الحمد، إدامه اللبن، قدره الدباء، تحية الشكر.

يا أهل الكتاب [١٨٧ ـ أ] كان حبيبي محمد ﷺ يعقل البعير، ويعلف الناضح، ويحلب الشاة، ويرقع الثوب، ويخصف النعل ﷺ.

## حديث أم(١) معبد في صفة النبي ﷺ

## ٨ - [48] - حدثنا أبو محمد الحسن بن علي بن خلف الصيدلاني،

[36] رواه البخاري في التاريخ الكبير ١١٦/١/٢ عن أم معبد أنها أرسلت إلى النبي ﷺ بجذعة فقبلها. واللالكائي في أصول الاعتقاد، حديث رقم (١٤٣٧ إلى ـ ١٤٣٧) \$/٧٧ - ٧٨١. والآجري في الشريعة ص٤٦٥ ـ ٤٦٧. والطبراني في المعجم الكبير، حديث رقم (٣٦٠) ٤٨/٤ ـ ٥١، وحديث رقم (٣٠) ٢٥٤/١ ـ ٢٥٠. وأبو نعيم في دلائل النبوة ١١٧/١ ـ ١١٩. والحاكم في المستدرك ١٩/٣، ١٠. وابن سعد في الطبقات ١/٠٣٠ ـ ٢٣٢. والبيهقي في دلائل النبوة ١/٢٧١ ـ ٢٨١. والبغوي في الشمائل، حديث رقم (٤٥٦) ١/٣٠٠ ـ ٣٤٠، وفي شرح السنة، حديث رقم الشمائل، حديث رقم (٤٥٦) ١/٣٤٠ ـ ٣٤٠، وابن هشام في السيرة ٢/٧، ٨ (الروض الآنف).

وذكر حديث أم معبد الذهبي في تاريخ الإسلام، والاستيعاب لابن عبدالبر ٧٩٦/٢، ٧٩٧، وعيون الأثر ٧٢٧/١، والبداية والنهاية ١٩١/٣.

قال الحاكم في المستدرك ١٠/٣، ١١: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ويستدل على صحة وصدق رواته بدلائل:

فمنها: نزول المصطفى ﷺ بالخيمتين متواتر في أخبار صحيحة ذوات عدد.

ومنها: أنّ الذين ساقوا الحديث وجهه أهل الخيمتين من الأعاريب الذين لا يهتمون الموضع الحديث، والزيادة والنقصان، وقد أخذوه لفظاً بعد لفظا عن أبي معبد، وأم معبد.

ومنها: أنّ له أسانيد كالأخذ باليد: أخذ الولد، عن أبيه، والأب عن جده: لا إرسال ولا وهن في الرواة.

ومنها: أن الحر بن الصباح النخعي أخذه عن أبي معبد، كما أخذه ولده عنه.

فأما الإسناد الذي رويناه بسياقة الحديث عن الكعبيين فإنه إسناد صحيح عال للعرب الأعاربة، وقد علونا في حديث الحر بن الصباح؛ اه.

ثم ساق الحاكم بسنده الحديث من طريق الحر بن الصباح النخعي، عن أبي معبد.

قال الذهبي: ﴿ قُلْتَ: مَا فِي هَذِهِ الطَّرِقَ فِي شَيَّءَ عَلَى شُرِطُ الصَّحِيحِ اهـ.

قلت: في سند المصنف:

١ - مكرم بن محرز: ذكره في الجرح والتعديل، وقال: روى عنه أبي وأبو زرعة رحمهما الله. انظر الجرح ٤٤٣/١/٤، وذكره في الثقات ٢٠٧/٩.

<sup>(</sup>١) في المخطوطة: حديث ابن معبد.

وأبو حريش الكوفي بمصر، قالا: ثنا مكرم بن محرز بن مهدي (١) بن عبدالرحمن بن عوف بن خويلد بن خليفة الكعبي (٢)، ثم الخزاعي - من ولد أم معبد - واسمها عاتكة بنت خالد -، عن أبيه، عن جزام بن هشام (٣) بن حبيش، عن أبيه، عن جده حبيش بن خالد أخي أم معبد (١) - وحبيش الذي قتل يوم بطن مكة يوم الفتح مع رسول الله ﷺ:

قال الحافظ في اللسان ٢٥٠٪: فمن عادة أبي زرعة أن لا يحدث إلا عن ثقة. وقال في تعجيل المنفعة ص٢٥٠ بعد أن قال عنه الحسيني: ليس بمشهور.

قال ابن حجر: من يروى عنه أبو زرعة لا يقال فيه هذا.

٢ ـ محرز بن المهدي: ذكره في الجرح ٤٣٣/١/٤ وسكت عليه.

٣ ـ حزام بن هشام: ذكره البخاري في التاريخ الكبير ١١٦/١/٢ وسكت عنه، وذكره في الثقات في الجرح ٢٩٨/٢/١، ثم نقل عن أبيه: شيخ محله الصدق. وذكره في الثقات ٢٤٧/٦.

٤ ـ هشام بن حبيش: ذكراه في التاريخ الكبير ١٩٢/٢/٤، وفي الجرح ٥٣/٢/٤، ولم
 يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. وذكره ابن حبان في الثقات ٥٠١/٥.

وذكر الحاكم له طريقاً أخرى:

ـ فقد رواه من طريق بشر بن محمد السكري، عن عبدالملك بن وهب المذحجي، ثنا الحر بن الصباح، عن أبي معبد:

وفي سنده:

١ ـ بشر بن محمد السكري: قال الذهبي في الميزان ٣٢٤/١: صدوق إن شاء الله.
 ساق له ابن عدي أربعة أحاديث، ثم قال: أرجو أنه لا بأس به.

وقال أبو حاتم: شيخ. وقال الأزدي: منكر الحديث.

وانظر لسان الميزان ٣٢/٢، والكامل ١٨/٢.

Y = 3 عبدالملك بن وهب المذحجي: ذكره في الجرح والتعديل Y = 10. وسكت عنه فبمجموع الطريقين يرتقي الحديث = 10 أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>١) في المخطوطة: معبد، والصواب مهدي، كما في المصادر المخرجة للحديث.

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة: الربعي: والمثبت كما في المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة: حزام بن حكيم، عن هشام، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة: خالد بن أخي أم معبد.

«أن رسول الله ﷺ لما هاجر من مكة إلى المدينة هو وأبو بكر، وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر، وعبدالله بن أريقط الليثي ـ دليلهما ـ مرّوا على خيمتي أم معبد الخزاعية ـ وكانت امرأة برزة جلدة، تحتبي بفناء القبة، وتسقي، وتطعم، فسألوها لحماً وتمراً يشتروا منها، فلم يصيبوا عندها شيئاً.

وإذا القوم مرملون، مسنتون، فنظر رسول الله على إلى شاة في كسر الخيمة، فقال: «ما هذه الشاة يا أم معبد؟».

قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم.

قال: «هل بها من لبن؟».

قالت: هي أجهد من ذلك.

قال: «أتأذنين لى أن أحلبها؟».

قالت: بأبي أنت وأمي، نعم، إن رأيت بها حلباً فاحلبها.

فدعا بها رسول الله على فمسح بيده ضرعها، وسمى الله، ودعا الله لها في شاتها، فتقاحّت عليه، ودرت، واجترت، ودعا بإناء يريض الرهط فحلب فيها ثجاً، حتى علاه البهاء، ثم سقاها حتى رويت، ثم سقى أصحابه حتى رووا، ثم شرب آخرهم على ثم أراضوا، ثم حلب [١٨٧ - ب] ثانياً بعد بدء، حتى ملأ الإناء، فغادره عندها، ثم بايعها وارتحلوا عنها.

فقل ما لبث أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنز عجافاً يتساوكن هزلاً ضحى مخهن قائل، فلّما رأى اللبن أبو معبد عجب وقال: من أين لك هذا اللبن يا أم معبد، والشاة عازب، حُيّل(١)، ولا حلوبة في البيت؟.

قالت: لا والله إلا أنه مرّ بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا.

قال: صفيه لي يا أم معبد.

<sup>(</sup>١) في دلائل النبوة ١١٧/١: حائل. وفي شرح السنة: حيال.

قالت: رأيت رجلاً ظاهر الوضاءة، متبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه نحلة، ولم تزر به صقلة، قسيم، وسيم، في عينيه دعج، وفي أشفاره غطف<sup>(۱)</sup>، وفي صوته صهل، وفي لحيته كثاثة، وفي عنقه صدع، أزج، أقرن، إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلّم سماه<sup>(۱)</sup> وعلاه البهاء، أجمل الناس وأبهاهم من بعيد، وأحسنهم وأحلاهم<sup>(۱)</sup> من قريب، حلو المنطق، فصل لا نزر ولا هذر.

كأنَّ منطقه خرزات نظم يتحدرن من ريقه (٤)، لا ييأس من طول، ولا تقتحمه عين من قصر، غصن بين غصنين، وهو أنظر الثلاثة منظراً، وأحسنهم متزراً (٥).

له رفقاء يحفّون به، إن قال أنصتوا لقوله، وإن أمر تبادروا إلى أمره، محفود، محشود، لا عابس ولا مفند.

قال أبو معبد: هو والله صاحب قريش الذي ذُكر لنا من أمر ما ذُكر بمكة. ولأصحبته إن وجدت إلى ذلك سبيلاً.

فأصبح صوت بمكة عالياً يسمعون صوته ولا يدرون من صاحبه يقول:

جزى اللَّهُ رَبُّ الناسِ خَيْرَ جزائه رفيقَيْن قالا خيمتَيْ أُمّ معبد هما نزلاها بالهدى واغتدت به (۱) فقد فاز من أمسى رفيقَ محمد فيال قصيّ ما زوى اللَّهُ عنكم به من مغال لا يجازى وسؤدد [۱۸۸۸ ـ أ]

<sup>(</sup>۱) في شرح السنة ۲۹۳/۱۳: وطف.

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة: سما.

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة: وأحلاقهم. وفي شرح السنة: وأجلاه وأحسنه.

<sup>(</sup>٤) في شرح السنة ٢٦٣/١٣: ربعة، لا بأس من طوله.

<sup>(</sup>٥) في شرح السنة ٢٦٣/١٣، والدلائل: قدراً.

<sup>(</sup>٦) في شرح السنة ٢٦٤/١٣ والدلائل لأبي نعيم: واهتدت.

سلوا أختكم عن شاتها وإنائها دعاها بشاة حائل فتحلّبت فغادرها رتاً(٢) لديها لحالب

فانكموا إن تسألوا الشاة تشهد عليه صريحاً ضرة (١١) الشاة مزبد يرددها في مصدر ثم مورد

- قال مكرم: فبلغني أنّ حسان بن ثابت لما سمع بذلك شب بجواب الهاتف:

لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم ترحل عن قوم فضلّت عقولهم هداهم به بعد الضلالة ربهم فهل يستوي ضلال قوم تسفهوا وقد نزلت منه على أهل يثرب نبي يرى ما لا يرى الناس حوله

وقدس من يسري إليهم ويغتدي وحل على قوم بنور مجدد وأرشدهم، من يتبع الحق يرشد عمايتهم هاد به كل مهتد ركاب هدى حلّت عليهم بأسعُد ويتلو كتاب الله في كل مشهد(٣)



<sup>(</sup>١) في المخطوطة: صريح درت. والمثبت في الدلائل، وشرح السنة ٢٦٤/١٣.

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة: رهن.

<sup>(</sup>٣) في الدلائل ١١٨/١: مسجد.

شرح الغريب:

قوله: برزة: أي هي كهلة لا تحتجب احتجاب الشواب.

وقوله: مرملين: أي نفد زادهم، يقال: أرمل الرجل إذا ذهب طعامه.

وقوله: مسنتين: أي أصابهم القحط، يقال: أسنت القوم، فهم مسنتون.

وقولها: خَلُّفها الجهد: أي: الهزال، يقال: جهد الرجل فهو مجهود: إذا هزل.

وقوله: فتفاجّت: أي: فتحت ما بين رجليها للحلب.

وقوله: دعاء بإناء يربض الرهط: أي يرويهم حتى يثقلوا فيربضوا ويناموا.

يقال: أربضت الشمس: إذا اشتد حرّها حتى تربض الوحش في كناسها.

والرهط: ما بين الثلاثة إلى العشرة، وكذلك النفر والعصبة: ما بين ذلك إلى الأربعين.

وقوله: فحلب فيه ثجاً، فالثبج: السيلان. قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْمِرُتِ مَا يُخَالِكِ اللهِ النباء : ١٤] أي: سيالاً.

......

وقوله: حتى علاه البهاء، يريد: علا الإناء بهاء اللبن، وهو وبيص رغوته، تريد: أنه ملأه.

وقوله: ثم أراضوا، أي: شربوا عللاً بعد نهل، مأخوذ من الروضة، وهو الموضع الذي يستنقع فيه الماء، يريد شربوا حتى رووا فنقعوا بالري.

يقال: أراضَ الوادي، واستراض: إذا استنقع فيه الماء.

ويقال: حتى أراضوا، أي: ناموا على الإراض، وهو البساط.

وقوله: يتساوكن هزلى: أي: تتمايل مع الضعف والهزال، وفي رواية: تشاركن هزلى، والنقى: المخ.

قوله: والشاء عازب: أي لعبد في المرعى، يقال: عزب فلان، أي: بعد. والحيال: التي لم تحمل، يقال: حالت الشاة تحول حيالاً: إذا لم تحمل بعد الضراب.

وقولها: أبلج الوجه، تريد: مشرق الوجه، مضيئه، يقال: تبلج الصبح وانبلج: إذا أسفر، ولم ترد بلج الحاجب، ألا ترى أنها تصفه بالقرن.

وقولها: لم تعبه نحلة، أي: دِقة من نحول الجسم، ويروى: ثجلة ـ بالثاء المثلثة والجيم ـ، وهو عِظم البطن، يقال: رجل أثجل، أي: عظيم البطن، وكذلك العثجل. وقولها: ولم تزر به صقلة: أي دقة.

وقيل: أرادتُ به أنه لم يكن منتفخ الخاصرة جداً، ولا ناحلاً جداً. ولكن كان رجلاً ضرباً.

والصقلة: الخاصرة، يقال: فرس صقل: إذا كان طويلها، وهو عيب، تريد أنه رجل ضربٌ ليس بناحل ولا منتفخ.

ويروى: لم تزر به صعلة ـ بالعين ـ وهي صغر الرأس، يقال للظليم: صعل، لصغر رأسه.

قولها: وسيم قسيم، فالوسيم: الحسن الوضيء، ويقال: وسيم بين الوسامة، والقسيم: الحسن \_ أيضاً \_.

والقسامة: الحسن.

والدعج: السواد في العين وغيرها.

وقولها: وفي أشفاره وطف، أي: طول، يقال: وطف، فهو أوطف، ويروى: عطف وغطف، بالعين والغين جميعاً، والمراد منه الطول ـ أيضاً ـ.

وقولها: وفي صوته صهل، أي: حدة وصلابة، ومنه صهيل الخيل. وفي رواية: صحل، أي: بحة، وهو ألا يكون حاد الصوت، وذلك حسن إذا لم يكن شديداً.

وقولها: وفي عنقه سطّع، أي طول، يقال: رجل أسطع، وعنق سطعاء، إذا كانت منتصبة، ومنه قيل للصبح أول ما ينشق مستطيلاً: سطع يسطع.

وقولها: أزج أقرن، فالزجج في الحاجب: تقوّس فيها مع طول في أطرافها، وسبوغ فيها والقرن: التقاء الحاجبين.

ويروى في صفته ـ عليه السلام ـ خلافه عند هند بن أبي هالة: أزج الحواجب، سوابغ من غير قَرَن.

وقولها: إن تكلم سما: تريد: علا برأسه، وارتفع من جلسائه.

وقولها في صفة منطقه: فصل: أبي بين، لا نزر ولا هذر، تريد: وسط ليس بقليل ولا كثير، فالنزر: القليل، والهذر: الكثير.

وهو معنى صفته في حديث هند: يتكلّم بجوامع الكلم، فصل، لا فضول ولا تقصير. وقولها: لا يأس من طول: معناه: أنّ قامته لا يؤيس من طولها؛ لأنه كان إلى الطول أقرب، أي: ليس بالطويل الذي يؤيس في مطاولته لإفراط طوله، كما في حديث أنس: ليس بالطويل البائن ولا بالقصير.

وقولها: ولا تقتحمه عين من قصر: أي: لا تحتقره ولا تزدريه، فيتجاوز منه إلى غيره. يقال: اقتحمت فلاناً عينى: إذا احتقرته واستصغرته.

وقولها: محشود محفود: معناه: أنّ أصحابه يجتمعون عليه، ويخدمونه، ويسرعون في طاعته، يقال: رجل محشود: عنده حشد من الناس، أي: جماعة. والمحفود: المخدوم، والحفدة: الخدم.

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَجَمَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةٌ ﴾ [النحل: ٧٢]، أي: هم بنون، وهم خدم، ويقال: الحفدة: الأعوان. فأصله من حفد يحفد، إذا أسرع في سيره.

وقولها: لا عابس: معناه: غير عابس الوجه.

وقولها: ولا مفند: وهو الذي لا فائدة في كلامه لخرف أصابه. قال الله سبحانه وتعالى إخباراً عن يعقوب عليه السلام: ﴿لَوْلَا أَنْ تُفْتِدُونِ ﴾ [يوسف: ٩٤]: أي: تخرفوني، تقولون: قد خرفت..

وفي رواية: ولا معتد: من الاعتداء وهو الظلم.

## وقول الهاتف في الشعر:

فيال قصي ما زوى الله عنكم

أي باعد ونحّى عنكم من الخير والفضل.

وقوله: فتحلّبت عليه صريحاً، ويروى: فتحلّبت له بصريح:

والصريح: اللبن الخالص الذي لم يمذق، ومنه قولهم: صرّح فلان بالأمر: إذا كشفه وأوضحه.

والضرة: لحم الضرع، أي: تحلّبت ضرة الشاة بلبن مزبد.

وقوله: فغادرها رهناً لديها لحالب. يريد أنه ترك الشاة عندها مرتهنة بأن تدرّ. والصوت الذي سمعوا بمكة بالشعر: صوت بعض مسلمي الجن، أقبل من أسفل مكة، والناس يتبعونه يسمعون الصوت وما يرونه حتى خرج بأعلى مكة. قالت أسماء: فلما سمعناه، عرفنا حيث وجّه رسول الله على وإن وجهه إلى المدينة. انظر شرح السنة للبغوي ٢٦٥/١٣ ـ ٢٦٩.



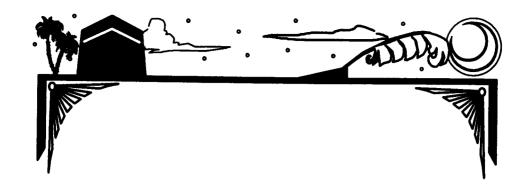

ا \_ [20] \_ حدّثني أبو عبدالله محمد بن يحيى بن منده الأصبهاني بأصبهان، حدثني إبراهيم بن عامر بن إبراهيم، ثنا أبي، ثنا يعقوب القُمِّي، عن عنبسة بن سعيد الرازي، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن جرير بن عبدالله البَجَلي، قال:

وأبو داود في كتاب السنة، باب (٢٠) في الرؤية، حديث رقم (٤٧٢٩) ٢٣٣/٤. والترمذي في كتاب صفة الجنة، باب (١٦) ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى، حديث رقم (٢٥٥١) ٢٨٧/٤.

والنسائي في كتاب الصلاة من سننه الكبرى، باب (٥٧) فضل صلاة الفجر، حديث رقم (٤٦) ١٧٦/١. وفي كتاب النعوت، باب (٥٧) المعافاة والعقوبة، حديث رقم (١٧٦١) ٧٧٦٢. وفي كتاب التفسير، سورة (طه)، باب (٢٤١) قوله تعالى: ﴿وَسَيِّحَ بِحَدِّدِ رَيِّكَ قَبَلَ مُلُوعٍ ٱلشَّمِي وَقَبْلَ غُرُوبِاً ﴾، حديث رقم (١١٣٣٠) ٤٠٧٦. ومن سورة (ق) باب (٣٥٠) قوله تعالى: ﴿وَسَبِّحَ بِحَدِّدِ رَيِّكَ قَبْلَ طُلُوعٍ ٱلشَّمِي وَقَبْلَ أَنْدُوبٍ ﴿ حديث رقم (١١٥٣٤) ٤٦٩/٦.

## كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَطَلَعَ القَمَرُ، فَقَالَ:

وابن ماجه في المقدمة من سننه، باب (١٣) فيما أنكرت الجهمية، حديث رقم (١٨٥) بتحقيقنا.

وأحمد في المسند ٢٦٠/٤، ٣٦٣، ٣٦٥.

والحميدي في مسنده، حديث رقم (٧٩٩) ٢٥٠٠/٢.

والبخاري في خلق أفعال العباد، حديث رقم (٣٣) ص١٨، وحديث رقم (٧٣) ص٢٨.

وأبو عوانة في مسنده ١٥٦/١.

وابن جرير في صريح السنة ص٣١، ٣٢ بتحقيقنا. وفي تفسيره ٨/٤٧٧.

وعبدالله في السنة، حديث رقم (٤١٢ ـ إلى ـ ٤٢١) ٢٣٩١ ـ ٢٣٢.

وابن خزيمة في كتاب التوحيد، حديث رقم (٢٣٨ ـ إلى ـ ٢٤١) ٤٠٧/٢ ـ ٤١٤.

واللالكائي في أصول الاعتقاد، حديث رقم (٨٢٥ ـ إلى ـ ٨٢٩) ٣/٥٧٤ ـ ٤٧٧.

وابن منده في الإيمان، حديث رقم (٧٩١ ـ إلى ـ ٨٠١) ٧٧٩/٢ ـ ٧٨٣. وفي الرد على الجهمية، حديث رقم (١٧١ ـ إلى ـ ١٧٤) ص.٨٨.

والآجري في الشريعة ص٧٥٧ ـ إلى ـ ٢٥٩. وفي التصديق بالنظر، حديث رقم (٢٣ ـ إلى ـ ٢٦) ص٣٩ ـ ٤٢.

والأصبهاني في الحجة، حديث رقم (٢٠٩ ـ إلى ـ ٢١٢) ٢٣٧/٢ ـ ٢٣٩.

وابن أبي عاصم في السنة، حديث رقم (٤٤٦ ـ إلى ـ ٤٥٢) ص١٩٦ ـ ١٩٦ وحديث رقم (٤٦١) ص٢٠١٠.

والنحاس في رؤية الله تعالى، حديث رقم (١ \_ ٥) ص١١، ١٢.

وابن حبان في صحيحه، حديث رقم (٧٤٤٧ \_ إلى \_ ٤٧٣/١٦ (٧٤٤٤ \_ ٤٧٦.

وابن أبي زمينين في أصول السنة، حديث رقم (٥١) ص١٢١.

والطبراني في المعجم الكبير، حديث رقم (٢٢٣٤ ـ إلى ـ ٢٢٣٧) ٢/٢٩٤ ـ ٢٩٧.

وابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة ٢٠١/٢.

والخطيب في تاريخه ٤٦٦/١١.

والبيهقي في الاعتقاد ص١٢٨، ١٢٩. وفي الأسماء والصفات ص٨٠.

والبغوي في شرح السنة، حديث رقم (٣٧٨، ٣٧٩) ٢٢٣/٢ ـ ٢٢٥. وفي التفسير ١١٩/٢.

قلت: وفي الباب:

١ ـ عن أبي هريرة: وله عنه طرق:

أ ـ الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة:

رواه ابن ماجه في المقدمة من سننه، باب (١٣) فيما أنكرت الجهمية، حديث رقم (١٨٦) بتحقيقي.

رواه ابن أبي عاصم في السنة، حديث رقم (٤٤٤) ص١٩٣. وابن خزيمة في التوحيد ص١٩٣. وعبدالله في كتاب السنة، حديث رقم (٢٣٣) ص٤٧.

ب ـ ورواه من طريق شعيب، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة:

البخاري في كتاب الأذان، باب (١٢٩) فضل السجود، حديث رقم (٨٠٦) ٢٩٢/٢، ٢٩٣، ٢٩٣ عن سعيد وعطاء عن أبي هريرة، ضمن حديث طويل. وفي كتاب الرقاق، باب (٥٠) الصراط جسر جهنم، حديث رقم (٣٥٧٣) ٤٤٤/١١، ٤٤٥ بمثل الأول.

ومسلم في كتاب الإيمان، باب (٨١) باب معرفة طريق الرؤية، حديث رقم (١٨٢) حديث الكتاب (٣٠٠) ١٦٧/١ بمثل رواية البخاري.

وابن أبي عاصم في السنة، حديث رقم (٤٥٦) ص١٩٨.

واللالكائي حديث رقم (٨١٥) ٢٧١/٣.

والأَجري في التصديق بالنظر حديث رقم (٢٩) ص٤٤.

جـ ـ ورواه من طريق الزهري، عن عطاء، عن أبي هريرة:

البخاري في كتاب التوحيد، باب (٢٤) قول الله تعالى: ﴿وَبُوهٌ يَوَهَلِهِ نَاضِرَةٌ ۚ ۚ ۚ ۚ إِلَّا لَيْهَا اللهِ عَالَى: ﴿وَبُوهُ يَوَهَلِهِ نَاضِرَةً ۖ ۚ ۚ إِلَّا لَيْهَا اللهِ عَالَى: ﴿وَبُوهُ يَوْمَهِلِهِ نَاضِرَةً ۖ ۚ ۚ إِلَّا لَهُ لَهُا لَا لَهُ عَالَى: ﴿وَبُوهُ يَوْمَهِلِهِ نَاضِرَةً ۖ ۚ إِلَّا لَهُ لَهُا لَا لَهُ عَالَى: ﴿وَبُوهُ مِنْ اللَّهِ عَالَى اللَّهُ عَلَيْكُ لَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ

ومسلم في كتاب الإيمان، باب (٨١) معرفة طريق الرؤية، حديث رقم (١٨٢) ١٦٣/١ - ١٦٧.

والنسائي في كتاب التفسير من سننه الكبرى، كما في التحفة ٢٧١/١٠.

وأحمد في المسند ٢٧٥/٢، ٢٩٣، ٣٩٣، وأبن أبي عاصم في السنة، حديث رقم (٤٥٣) ص١٩٧، والآجري في الشريعة ص٢٥٩، ٢٦٠، والتصديق بالنظر، حديث رقم (٢٨) ص٣٤، ٤٤ و(٣٠) ص٥٤. وأبو داود الطيالسي، حديث رقم (٢٣٨) ص٤١٣. واللالكائي في أصول الاعتقاد، حديث رقم (٤١٨ ـ ٨١٤)/٣٤، ٤٧٢،

د ـ ورواه من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة:

مسلم في كتاب الزهد، في ترجمته، حديث رقم (٢٩٦٨) ٢٢٧٩/٤ وفيه زيادة. وأبو داود في كتاب السنة، باب (٢٠) في الرؤية، حديث رقم (٤٧٣٠) الالاثرية، حديث رقم (٤٧٣٠) المنة، باب (٩٥) ما ذكر عن النبي الله كيف نرى ربنا في الآخرة؟ حديث رقم (٤٤٥) ص١٩٤. والآجري في الشريعة ص٢٥٩، والتصديق بالنظر، حديث رقم (٢٥١) ص٣٤. واللالكائي، حديث رقم (٨١٩ ـ إلى - (٨٢٨) ٣٧٤)، ٤٧٤. وابن خزيمة في التوحيد ص١٧٠،

هـ ـ ورواه من طريق محمد بن شرحبيل، عن أبي صالح، عن أبي هريرة نحوه:

أحمد في المسند ٣٨٩/٢.

و ـ ورواه من طريق مصعب بن محمد، عن أبي صالح، عن أبي هريرة نحوه: أحمد في المسند ٣٨٩/٢. واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، حديث رقم (٨٢٤) ٣٤٠٠. وابن أبي عاصم في السنة، حديث رقم (٨٢٤) ص١٩٣. ز ـ ورواه من طريق حسان بن عطية، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، ضمن حديث طويل:

الآجري في التصديق بالنظر، حديث رقم (٣١) ص٤٦، ٤٧.

٢ - أبي سعيد المخدري: رواه الترمذي تعليقاً في كتاب صفة الجنة، باب (١٧) منه، ضمن حديث رقم (٢٥٥٤) ٢٨٨/٤، ٢٨٩. وابن ماجه في المقدمة من سننه، باب (١٣) فيما أنكرت الجهمية، حديث رقم (١٨٧) بتحقيقي. وعبدالله في كتاب السنة، حديث رقم (٢٣٥، ٢٣٣) ص٤٨. والآجري في الشريعة ص٢٦١، وفي التصديق بالنظر، حديث رقم (٣٤٧) وابن أبي عاصم بالنظر، حديث رقم (٣٤٧)، وابن منده في الإيمان برقم (٨١٠).

من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد.

ـ ورواه من طريق عطاء بن يسار، عن أبي سعيد:

البخاري في كتاب التفسير، تفسير سورة النساء، باب (٨) ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾ حديث رقم (٤٥٨١) ٢٥٠، ٢٥٠ مطولاً. وفي كتاب التوحيد، باب (٢٤) وقول الله تعالى: ﴿وَمُوهُ يَوْمَهُو لَا يَؤِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ صَديث رقم (٧٤٣٩) وقول الله تعالى: ﴿وَمُوهُ يَوْمَهُو النَّاسِ يوم القيامة.

ومسلم في كتاب الإيمان، باب (٨١) معرفة طريق الرؤية، حديث رقم (١٨٣) ١٩٧/١ -ـ ١٧١ مطولاً بنحو رواية البخاري.

وأحمد في المسند ١٦/٣. وابن أبي عاصم في كتاب السنة، حديث رقم (٤٥٧، دهم) ص١٩٩. والآجري في كتاب الشريعة ص٢٦٠، وفي كتاب التصديق بالنظر، حديث رقم (٣٢) ص٤٨. وابن خزيمة في كتاب التوحيد ص١٧٢ ـ ١٧٤. واللالكائي، حديث رقم (٨١٨) ٤٧٢/٣. وعبدالله في السنة، حديث رقم (٢٣٧) ص٨٤.

٣ - أبي رزين: رواه أبو داود في كتاب السنة، باب (٢٠) في الرؤية، حديث رقم ٢٠ أبي رزين: رواه أبو داود في كتاب السنة، باب (٢٣) فيما أنكرت الجهمية، حديث رقم (١٨٨) بتحقيقي. وأحمد في المسند ١١/٤ ـ ١٤. وابن حبان برقم (٣٩) ص٠٤ بأتم منه. وابن خزيمة في كتاب التوحيد، ص١٧٨، ١٧٩. وابن أبي عاصم في السنة، حديث رقم (٤٥٩، ٤٦٠) ص٠٠٠. واللالكائي، حديث رقم (٤٥٩، ٤٦٠)

٣/٤٨٦، ٤٨٤. وعبدالله في السنة، حديث رقم (٢٥٧، ٢٥٨) ص٥٣. والآجري في التصديق بالنظر، حديث رقم (٣٧، ٣٨) ص٥٣، ٥٤.

قلت: وفي سنده:

وكيع بن حُدُس: مقبول، كما في التقريب ٣٣١/٢.

وتوبع عليه:

فرواه الإمام أحمد في المسند ١٣/٤، ١٤ ضمن حديث طويل من طريق عبدالرحمن ب عياش السمعي، عن دلهم بن الأسود بن عبدالله بن حاجب بن عامر بن المنتفق، عن أبيه، عن عمه لقيط بن عامر بنحوه.

وفيه: عبدالرحمن بن عياش: مقبول، كما في التقريب ٤٩٥/١.

ودلهم بن الأسود: مقبول، كما في التقريب ٢٣٦/١.

وأبيه الأسود بن عبدالله: مقبول، كذلك، كما في التقريب ٧٦/١.

فهذا إسناد ضعيف \_ أيضاً \_ لكن يقوّى أحدهما الآخر.

ـ وله طريق أخرى عند الطيالسي برقم (١٠٩٤).

ويشهد له ـ أيضاً ـ ما مر من أحاديث، يرتقى بها إلى درجة الحسن لغيره.

[14] رواه الترمذي في كتاب الصلاة، باب (١٩٨) ما جاء في الأربع قبل الظهر، حديث رقم (٤٢٤) ٢٨٩/٢ ببعضه: (كان النبي على يصلي قبل الظهر أربعاً، وبعدها ركعتين؟. وباب (٢٠١) ما جاء في الأربع قبل العصر، حديث رقم (٤٢٩) ٢٩٤/٢ بالصلاة قبل العصر.. إلى آخره، وفيه زيادة: يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين، ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين.

وباب (۳۰۱) كيف كان يتطوّع النبي ﷺ بالنهار؟ حديث رقم (۹۹، ۹۹۰) ۴۹۳/۲، عدوه.

وفي الشمائل، حديث رقم (٢٨٨) ص٣٥٤ ـ ٣٥٦ بالزيادة المذكورة سابقاً. وحديث رقم (٢٩٧) ص٣٦٤ ـ ٣٦٥ بلفظ: «أنه كان يصلي قبل الظهر أربعاً وذكر: أنّ رسول الله على كان يصليها عند الزوال، ويمدّ فيها».

وأبو داود في كتاب الصلاة، باب (٢٩٨) الصلاة قبل العصر، حديث رقم (١٢٧٢) ٢٣/٢ بلفظ: «أنّ النبي ﷺ كان يصلى قبل العصر ركعتين».

والنسائي في كتاب الإمامة، باب (٦٥) الصلاة قبل العصر، ١١٩/٢، ١٢٠.

وفي كتاب الصلاة الأول، من سننه الكبرى، باب (١٤) عدد الصلاة قبل الظهر، حديث رقم (٣٣٢) ١٤٦/١ بالصلاة قبل الظهر.

وباب (١٥) ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن

عن عنبسة، عن ثابت بن الكبّاس، عن أبي إسحاق السبيعي، عن صِلَة بن زُفَر، قال: قمت إلى علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ يعني: فسألته: عن صلاة رسول الله على بالنهار؟

علي ذلك، حديث رقم (٣٣٧ ـ إلى ـ ٣٤١) ١١٤٧، ١١٤٨.

وباب (١٩) الصلاة قبل العصر، حديث رقم (٣٤٥) ١٤٩/١.

وباب (٢٠) ذكر الاختلاف في الصلاة بعد الظهر وقبل العصر، حديث رقم (٣٤٦ ـ إلى \_ ٣٤٩) ١٥٠، ١٥٠٠.

وباب (٦٢) عن دزوال الشمس من مطلعها كقدر صلاة العصر من مغربها، حديث رقم (٦٧) ١٧٨/١.

وباب (٦٣) الصلاة إذا ارتفع الضحى، حديث رقم (٤٧١) ١٧٨/١.

وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة، باب (١٠٩) ما جاء فيما يستحب من التطوّع بالنهار، حديث رقم (١٢٣٣) بتحقيقنا.

وأحمد في المسند ٨٥/١ ـ ١٦٠.

والطيالسي في مسنده، حديث رقم (١٢٧) ص١٩ بالصلاة قبل الظهر وبعده، وقبل العصر. وعبدالرزاق في المصنف، حديث رقم (٤٨٠٦، ٤٨٠٧) ٣/٦٣، ٤٤.

وأبو يعلى في مسنده، حديث رقم (٣١٨) ٢٦٩/١، وحديث رقم (٦٢٢) ٤٥٨/١، ٤٥٩. وابن أبي شيبة في المصنف، حديث رقم (٣٩٦٦) ١٨/٢، ١٩.

وتمام في فوائد، حديث رقم (٣٨١) ١/٣٨٥. بالصلاة قبل الظهر أربعاً.

وابن خزيمة في صحيحه، حديث رقم (١٢١١) ٢١٨/٢، ٢١٩.

والبيهقي في سننه ٤٧٣/٢ بالصلاة قبل الظهر وبعده، وقبل العصر.

والبغوي في شرح السنة، حديث رقم (٨٩٢) ٣/٤٦٧، ٤٦٨. وفي الشمائل، حديث رقم (٦٠٠) ٤٣٣/٢.

كلهم من طرق عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي.

وهذا سند حسن، رجاله ثقات، سوى عاصم، فإنه صدوق. انظر تهذيب التهذيب ٥/٥٤، ٤٦. وأبو إسحاق، روى عنه شعبة وغيره. وقد صرّح بالتحديث أيضاً عند الطيالسي وغيره. ولم أجد هذا الحديث من طريق صلة بن زفر، عن علي، فإن لم يكن في الأمر تحريف. فصلة: تابعى كبير، وثقة جليل، كما في التقريب.

وثابت بن الكباس لم أهتد لترجمته. والله تعالى أعلم بالصواب.

إن لم نقل بأن ثابتاً خالف شعبة وغيره من كبار أصحاب أبي إسحاق، فرووه من طريق أبي إسحاق، عن عاصم.

وخالفهم ثابت، فرواه عن أبي إسحاق، عن صلة.

فقال: مَنْ يطيق ما كان يطيق رسولُ الله ﷺ؟

«كَانَ يَنْظُرُ فَإِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ ذَا الجَانِبِ قَدْرَ مَا تَكُونُ مِنْ ذَا الجَانِبِ قَدْرَ مَا تَكُونُ مِنْ ذَا الجَانِب: صَلاة العصر صلى ركعتين.

ثُمَّ إِذَا كَانَتْ مِنْ ذَا الجَانِبِ بِمَنْزِلَتِهَا مِنْ ذَا الجَانِبِ [١٨٨ - ب]: صَلاَة الظّهْر صَلًى أَرْبَعاً.

ثُمَّ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ صَلِّى أَرْبِعاً، ثُمَّ إِذَا صَلَّى الظُّهْرَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ إِذَا كَانَ قَبْلَ العَصْرِ، صَلَّى أَرْبَعاً».

فَهَذِهِ كَانَتْ صَلاّةُ رَسُولِ الله ﷺ بِالنَّهارِ، سَتْ عَشَرَةَ رَكْعَة».

٣ ـ [**٥٧]** ـ حدّثني محمد، حدّثني إبراهيمُ، ثنا أبي، ثنا يعقوب، عن عنبسة، عن ابن أبي ليلى، وليث، عن نافع، عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ عن النبي ﷺ قال:

«المَوتُورُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ مَنْ وَتِرَ صَلاةَ الوسطى فِي جَمَاعَةِ، وَهِيَ صَلاةُ العَصْرِ».

<sup>[</sup>۵۷] رواه الترمذي في كتاب الصلاة، باب (۱۲۸) ما جاء في السهو عن وقت صلاة العصر، حديث رقم (۱۷۵) ۳۳۱، ۳۳۱ بلفظ: «الذي تفوته صلاة العصر: فكأنما وتر أهله وماله».

والنسائي في سننه الكبرى، في كتاب الصلاة، باب (٢٦) ترك صلاة العصر، حديث رقم (٣٦٤) ١٥٣/١.

والبغوي في شرح السنة، حديث رقم (٣٧١) ٢١٤/٢.

رووه من طريق الليث، عن نافع، عن ابن عمر.

قلت: سنده صحيح، رجاله ثقات، وله طرق أخرى عن نافع، وغيره:

ـ فقد رواه من طرق عن نافع، عن ابن عمر

البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب (١٤) إثم مَنْ فاتته العصر، حديث رقم (٥٤) (٥٥) ٣٠/٢.

ومسلم في كتاب المساجد، باب (٣٥) التغليظ في تفويت صلاة العصر، حديث رقم (٦٢٦) (٩٣٨).

وأبو داود في كتاب الصلاة، باب (٥) في وقت صلاة العصر، حديث رقم (٤١٤) ١١٣/١.

والنسائي في كتاب الصلاة من سننه الكبرى، باب (٢٦) ترك صلاة العصر، حديث رقم (٣٦٥) ١٥٤/١.

ومالك في الموطأ، في كتاب وقوت الصلاة، باب (٥) جامع الوقوت، حديث رقم (٢١) ١١/١، ١٢.

وأحمد في المسند ١٣/٢، ٢٧، ٤٨، ٥٤، ٢٥، ٧٦، ٢٧، ١٤٨.

والدارمي في كتاب الصلاة، باب (٢٧) في الذي تفوته صلاة العصر، حديث رقم (١٢٣١) ٢٠٩/١ (٢٠٣١.

وأبو عوانة في مسنده، ٣٥٤/١، ٣٥٥.

وعبدالرزاق في المصنف، حديث رقم (٢٠٧٥) ٥٤٨/١ بزيادة.

وعبد بن حميد في المنتخب من المسند، حديث رقم (٧٤٩) ص٢٤٣ بزيادة: متعمداً.

وأبو نعيم في الحلية ١٦٠/٩. وابن حبان في صحيحه، حديث رقم (١٤٦٩) ٣٣١/٤. وأبو الشيخ في طبقات المحدثين ٥٤/١، ٥٥٠. وابن أبي حاتم في العلل ١٤٤/١، ١٥٠. والطبراني في مسند الشاميين، حديث رقم (٧١٧) ١١١/١. والبيهقي في سننه ٤٤٤/١، والمجوي في شرح السنة، حديث رقم (٣٧٠) ٢١٣/٢.

ـ ورواه من طريق الزهري، عن سالم، عن ابن عمر:

مسلم في كتاب المساجد، باب (٣٥) التغليظ في تفويت صلاة العصر، حديث الكتاب رقم (٢١) ٤٣٦/١.

وعلقه أبو داود في كتاب الصلاة، باب (٥) في وقت صلاة العصر، عقيب حديث رقم (٤١٤) ١١٣/١.

وعلَّقه الترمذي في كتاب الصلاة، باب (١٢٨) ما جاء في السهو عن وقت صلاة العصر، عقيب حديث رقم (١٧٥) ٣٣٢/١.

والنسائي في كتاب المواقيت، باب (١٠) التشديد في تأخير العصر، ٢٥٤/١، ٢٥٥. وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب (٦) المحافظة على صلاة العصر، حديث رقم (٦٨٥) بتحقيقي.

والدارمي في كتاب الصلاة، باب (٢٧) في الذي تفوته صلاة العصر، حديث رقم (١٢٣٠) ١/٥٠٥.

وأحمد في المسند ٨/٢، ١٣٤، ١٤٥.

وعبدالرزاق في المصنف، حديث رقم (٢٠٧٤) ٥٤٨/١ بزيادة. وحديث رقم (٢١٩١) ٥٤٨/١

والطيالسي في مسنده، حديث رقم (١٨٠٨) ص٢٤٩.

وأبو يعلى في مسنده، حديث رقم (٥٤٤٧) ٩/٣٣٥، ٣٣٣. وحديث رقم (٥٤٥٠) ٩/٣٤٣. وحديث رقم (٥٠٠٥) ٩/٣٧١. وحديث رقم (٥٠٠٥) ٩/٠٧٨.

وابن خزيمة في صحيحه، حديث رقم (٣٣٥) ١٧٣/١.

وابن المنذر في الأوسط، حديث رقم (١٠٢٥) ٣٦٦، ٣٦٦.

والطبراني في المعجم الكبير، حديث رقم (١٣١٠٨) ٢٧٨/١٢. وفي مسند الشاميين، حديث رقم (٧١) ٦٥/١.

والبيهقي في سننه ٤٤٤/١، ٤٤٥.

قلت: وفي الباب، عن:

١ ـ بُرَيْدَةَ الأسلمي: قال: كنا مع رسول الله ﷺ فقال: (بكروا بالصلاة في اليوم الغيم، فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله).

رواه ابن ماجه في كتاب الصلاة، باب (٩) ميقات الصلاة في الغيم، حديث رقم (٧٥٣) بتحقيقنا.

وأحمد في المسند ٣٦١/٥، والبيهقي في سننه ٢٤٤١، وابن أبي شيبة في المصنف (٢/١٣٥١)، وابن حبان، حديث رقم (٢/١٣٥١)، وابن عدي في الكامل ١٠٣٨/٣، والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق ٢٨٥/٢، ٢٨٦.

من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي المهاجر، عن بريدة به -واللفظ لابن ماجه.

قلت: يحيى بن أبي كثير: ثقة ثبت، وحافظ مشهور، وهو مدلس. وقد صرّح بالتحديث عند ابن خزيمة.

ولكن وقع في سنده ومته اختلاف:

أما بالنسبة للسند: فالمحفوظ، كما رواه هشام الدستوائي: عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي المليح، عن بريدة.

كذا قال المزي في الأطراف ٢-٩٥/: «أبو المهاجر، عن بريدة ـ إن كان محفوظاً» اهـ. وانظر تهذيب التهذيب ٢٤٩/١٢، والتقريب ٤٧٨/٢، وفتح الباري ٣٢/٢.

وأما بالنسبة للمتن: فالمحفوظ أن أوله: «بكروا بالصلاة في اليوم الغيم» من قول بريدة، وليس من قوله 趣.

كما في رواية البخاري وغيره من طريق هشام، ولكن لهذا الموقوف، شاهد رواه سعيد بن منصور في سننه، عن عبدالعزيز بن رفيع، قال: بلغنا أن رسول الله على قال: «مجلوا صلاة العصر في اليوم الغيم».

قال في الفتح ٦٦/٢: ﴿إِسناده قوي مع إرسالهِ اهـ.

----

والشطر الثاني حسن برواية البخاري برقم (٥٩٤) وغيره كما سيأتي. والله أعلم.

ـ وقد رواه من طريق أبي المليح، عن بريدة، قال: بكروا بصلاة العصر، فإن النبي على قال: «من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله».

البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب (١٥) من ترك العصر، حديث رقم (٥٥٣) ٣١/٢ واللفظ له.

وباب ٣٤) التبكير بالصلاة في يوم غيم، حديث رقم (٩٩٤) ٢٦٦/٢.

والنسائي في كتاب الصلاة، باب (١٥) من ترك صلاة العصر، ٢٣٦/١.

وأحمد في المسند ٥/٣٤٩، ٣٥٠، ٣٥٧، ٣٦٠.

والبغوي في شرح السنة، حديث رقم (٣٦٩) ٢١٣/٢.

والبيهقي في سننه ٤٤٤/١.

والطيالسي في مسنده، حديث رقم (٨١٠) ص١٠٩.

٢ ـ نوفل بن معاوية الديلي: بلفظ (من ترك الصلاة فكأنما وتر أهله وماله».

قال الزهري: فذكرت ذلك لسالم، فقال: حدثني أبي: أن رسول الله على قال: «من ترك صلاة العصر...».

رواه البيهقي في سننه الكبرى، ٤٤٥/١. وأبو داود الطيالسي، حديث رقم (١٨٠٣) ص٢٤٩. وعزاه في الدر المنثور ١٧٢/١ ـ أيضاً ـ للشافعي.

قلت: سنده صحيح، رجاله ثقات.

٣ ـ أبي الدرداء: رواه أحمد في المسند ٤٤٢/٦ بلفظ: «من ترك صلاة العصر متعمداً
 حتى تفوته فقد أحبط عمله».

## وفي سنده:

١ عباد بن راشد التميمي، قال أحمد: شيخ ثقة، صدوق، صالح. وقال ابن معين: ليس بالقوي، ولكن يكتب [حديثه]. وقال مرة: صالح. وقال أخرى: ضعيف.

وتركه يحيى القطان، وقال أبو داود: ضعيف، وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وأنكر على البخاري ذكره في الضعفاء وقال: يحول. كما في تهذيب التهذيب ٩٢/٥، وقال في التقريب ١٩٩١، همدوق، له أوهام» اهـ.

٢ - أبو قلابة: عبدالله بن زيد ثقة، فاضل، كثير الإرسال. كما في التقريب ١٧/١٤.
 ولم أدر أسمع من أبي الدرداء أم لا، فلم يذكر في تهذيب الكمال ٤٢/١٤ - ٤٤٥.
 أبا الدرداء فيمن روى عنه أبو قلابة. وكذلك لم يذكره في المراسيل ص١٠٩، ١١٠،
 وانظر تهذيب التهذيب ٥٤٢٤، ٢٢٤.

قلت: لكنه يتقوى بما قبله من الأحاديث، فيرتقي بها لدرجة الصحيح لغيره. والله تعالى أعلم بالصواب.

[44] رواه وكيع، محمد بن خلف القاضي في كتاب الغرر من الأخبار، نا علي بن مسلم، نا أبو داود الطيالسي، نا حويل أبو عبدالله، عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن جبير، قال: قلت لابن عباس: ما تقول في المتعة، فقد أكثر الناس فيها حتى قال فيها الشاعر؟

قال: وما قال الشاعر؟

قلت: قال:

قد قلت للشيخ لما طال محبسه يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس هل لك في رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى مصدر الناس قال: وقد قال فيها الشاعر؟!.

قلت: نعم.

قال: فكرهها، أو نهى عنها.

وقال الخطابي: أنا ابن السماك، نا الحسن بن سلام، نا الفضل بن دكين، نا عبدالسلام، عن الحجاج، عن أبي خالد، عن المنهال، عن سعيد بن جبير، قال: قلت لابن عباس: لقد سارت بفتياك الركبان، وقال فيها الشعراء.

قال: وما قالوا؟

فذكر البيتين.

قال: فقال: سبحان الله، والله ما بهذا أفتيت، وما هي إلا كالميتة، لا تحلّ إلا للمضطر.

ورواه البيهةي في سننه ٢٠٥/، وابن عبدالبر في التمهيد ١٢١/٠. والحازمي في الاعتبار ص٤٣١، وأبو عبيد في الناسخ، ص٨١، ٨١، وأخرجب البيهقي من طريق الزهري، قال: ما مات ابن عباس حتى رجع عن هذه الفتيا. كذا نقلاً عن التلخيص الحبير ١٩٨٨، وانظر التمهيد لابن عبدالبر ١١٦/١، ١١١، والمصنف لعبدالرزاق (١٤٠٣٩) ٧٣٠٠.

قلت: سنده حسن، لأجل المنهال، فإنه صدوق، ربما وهم، كما في التقريب ٢٧٨/٢، وانظر الكاشف ١٩٧٧، وتابعه داود بن أبي هند ـ عن وكيع، وداود: ثقة متقن، كما أنه يهم بأخرة، كما في التقريب ٢٣٥/١، وتابعه ـ أيضاً ـ أبو خالد ـ كما رواه الخطابي فيما سبق ـ.

تنبيه: وقع في المخطوطة: حدثني محمد بن عامر. وعليه علامة الخطأ. والصواب \_ كما أثبتناه \_ إن شاء الله تعالى: إبراهيم بن عامر، كما سبق في الأسانيد السابقة.

قلت: اختلف الصحابة في نكاح المتعة:

يعقوب، عن عنبسة، عن ابن أبي ليلى، عن المنهال بن عَمْرو، عن سعيد بن جُبَيْر، قال:

جاء رجل إلى ابن عباس، فقال: إنّ الناسَ قد رووا عنك المتعة حتى قالوا فيه شعراً؟!.

قال: أَوَ قَدْ فعلوها؟!!.

قال: نعم.

قال: أما إنها أُحِلَّتْ كما أُحِلَّت الميتة والدم.

• - [49] - حدّثنا جعفر، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا وكيع بن الجراح، عن إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، في قوله

فذهب ابن عباس إلى إجازتها، فتحليلها لا خلاف عنه في ذلك، وعليه أكثر أصحابه، منهم عطاء بن أبي رباح، وسعيد بن جبير، وطاوس.

وروى تحليلها ـ أيضاً ـ وإجازتها عن أبي سعيد الخدري، وجابر بن عبدالله.

قال ابن عبدالبر: هذه آثار مكية عن أهل مكة، قد روي عن ابن عباس خلافها. وقد كان العلماء قديماً وحديثاً يحذرون الناس من مذهب المكيين أصحاب ابن عباس. ومن سلك سبيلهم في المتعة والصرف...

وقد روي عن النبي ﷺ في تحريم نكاح المتعة مما قد ذكرناه ما فيه شفاء، وليس أحد من خلق الله إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله ﷺ.

قال: وأما سائر العلماء من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم من الخالفين، وفقهاء المسلمين فعلى تحريم المتعة، منهم مالك في أهل المدينة، والثوري وأبو حنيفة في أهل الكوفة، والشافعي فيمن سلك سبيله من أهل الحديث والفقه والنظر بالاتفاق، والأوزاعي في أهل الشام، والليث بن سعد في أهل مصر، وسائر أصحاب الآثار.

انظر التمهيد ۱۱۱/۱۰، ۱۲۱، والمصنف لعبدالرزاق ۲۹٦/۷ ـ ٥٠٦، وسنن البيهقي ٧٠٥/٧ ـ ٢٠٠٧، وشرح معاني الآثار ٢٤/٣ ـ ٧٧، وسنن سعيد بن منصور ٢١٧/١ ـ ٢١٩، ومصنف ابن أبي شيبة ٣/٥٥، ٥٥٢. والناسخ لأبي عبيد ص٨١، ٨٢.

قلت: وقد سبق قول الزهري: ما مات ابن عباس حتى رجع عن هذه الفتيا.

[44] عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/١٠ لوكيع، والفريابي، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وتمام الرازي في فضائل النبوة، وابن عساكر ـ بسند صحيح ـ عن ابن عباس، في قوله: ﴿إِلَى رَبُّووَ ﴾ قال: أنبئنا بأنها دمشق. قلت: في سنده: سماك، عن عكرمة. وفيها اضطراب.

تعالى: ﴿ وَمَاوَيْنَاهُمَّا إِلَىٰ رَبُّومَ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴾ [المؤمنون: ٥٠].

قال: هي أنهار دمشق.

وجد في هامش المخطوطة:

آخر الخمسة الأحاديث التي كانت معلمة بالحمرة في الأصل.

٦ - [٦٠] - أخبرنا الإمام أبو الفتوح أسعد بن محمود بن خلف

قال الحافظ: صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغيّر بأخرة، فكان ربما يلقن. انظر التقريب ٣٣٢/١.

ولكن له شواهد:

فقد أخرجه ابن عساكر، عن عبدالله بن سلام، قال: هي دمشق.

ورواه عن يزيد بن سخبرة الصحابي، قال: دمشق: هي الربوة المباركة.

وروى عبدالرزاق في تفسيره ٢/٥٥، والطبري ٢١٨/٩، وعبد بن حميد، وابن أبي حاتم، والطبراني، وابن أبي شيبة، عن سعيد بن المسيب: قال: هي دمشق. وانظر تفسير سفيان الثوري ص٢١٦، ومعالم التنزيل ٣/٠٣، والدر المنثور ٥/٠١،

وانظر تفسير سفيان الثوري ص٢١٦، ومعالم التنزيل ٣١٠/٣، والدر المنثور ١٠/٥، وزاد المسير ٤٧٦/٠.

قلت: وفي الباب عن:

أبي أمامة: أخرجه ابن عساكر بسند ضعيف ـ كما في الدر المنثور ـ ١٠/٥. والربعي في فضائل الشام، حديث رقم (١٤) تخريج شيخنا الألباني ص٣٧.

ولفظه: أنه ﷺ ـ تلا هذه الآية ـ قوله تعالى: ﴿وَمَاوَيَّنَهُمَا ۚ إِلَىٰ رَبَّوَةِ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ﴾. ثم قال: «هل تدرون أين هي؟».

قالُوا: الله ورسوله أعلم.

قال: «هي بالشام، بأرض يقال لها: الغوطة، مدينة يقال: دمشق، هي خير مدائن الشام».

قلت: سنده ضعيف جداً، فيه:

مسلمة بن علي: متروك. انظر التقريب ٢٤٩/٢، وتخريج فضائل الشام لشيخنا حافظ الوقت رحمه الله تعالى ص٣٧٠.

[٦٠] رواه الطبراني في المعجم الصغير ١٥١/١.

قلت: سنده ضعيف، فيه:

١ ـ أيوب بن سليمان بن أبي حجر: قال الأزدي: منكر الحديث. وقال أبو حاتم
 وأبو زرعة: لا نعرفه. وقال أبو حاتم: هذه الأحاديث التي رواها صحاح.

انظر الجرح والتعديل ٢٤٩/١/١، والميزان ٢٨٥/١، ولسّان الميزان ٤٧٧/١، وفيض القدير. العجلي بأصبهان، أنّ فاطمة بنت عبدالله أخبرتهم، أنبأ أبو بكر محمد بن عبدالله بن ريذة، أنبأنا أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، ثنا حصين بن وهب الأرسوفي ـ بمدينة أرسوف ـ، ثنا أيوب بن أبي حجر الأيلي، ثنا بكر بن صدقة، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله على:

## «مَنْ فَدَى أَسِيراً مِنْ أَيْدِي العَدُوِّ، فَأَنَا ذَلِكَ الْأَسِيرُ».

قال الطبراني: لم يروه [١٨٩ ـ أ] عن زيد إلا هشام، ولا عنه إلا بكر بن صدقة الجدي، تفرّد به أيوب بن سليمان.

ولا يُروى عن رسول الله ﷺ إلاَّ بهذا الإسناد.

٧ - [١١] - وبه: أنبأنا سليمان بن أحمد، ثنا خلف بن عمرو

٢ ـ بكر بن صدقة: لم يوثقه غير ابن حبان. انظر الثقات ١٤٨/٨. وانظر مجمع الزوائد ٥/٣٣٢.

<sup>[11]</sup> رواه الطبراني في المعجم الصغير ١٥٧/١، وفي المعجم الكبير، حديث رقم (٧٨٦) ٢٨٥/١٧ ـ ٢٨٦، وفي الأوسط (١٧) مجمع البحرين.

والقضاعي في مسند الشهاب، حديث رقم (٤٧٢) ٢٨٨/١. وابن أبي حاتم في العلل ١٧٧/٢. والديلمي في الفردوس، حديث رقم (٦١٨٣) ٢١٤/٤. وابن الجوزي في الموضوعات ١٣٧/١.

قلت: سنده ضعيف جداً؛ فيه:

١ ـ محمد بن معاوية النيسابوري: قال الإمام أحمد: هو كذاب. وأطلق عليه ابن معين: الكذب. وقال الدارقطني: يكذب. وقال البخاري: روى أحاديث لا يتابع عليها.

وقال الحافظ ابن حجر في تقريبه ٢٠٩/٢: «متروك، مع معرفته، لأنه كان يتلقّن، وقد أطلق عليه ابن معين الكذب؛ اهـ.

انظر الكامل ٧٧٧، ٢٧٧، والمجروحين ٢٩٨/، والتاريخ الكبير ٢٤٥/١/، والضعفاء الكبير ٤٤/٤، والضعفاء للدارقطني ص١٥٢، والميزان ٤٤٤، وتهذيب التهذيب ٤٤٤، وابن الجوزي في الموضوعات ١٧٣/.

العكبري، ثنا محمد بن معاوية النيسابوري، ثنا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير مرثد بن عبدالله اليزني، عن عقبة بن عامر الجهنى، قال: قال رسول الله عليه:

امَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ رَجُلٌ وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ».

قال الطبراني: «لم يروه عن الليث إلا محمد بن معاوية، ولا يُروى عن عقبة إلا بهذا الإسناد».

قال الحافظ أبو عبدالله: قلت: محمد بن معاوية: مُتَّكَلَّمٌ فيه.



قال ابن الجوزي ١٣٧/١ بعد أن أورد الحديث من طريق الخطيب: «قال يحيى بن معين: ليس هذا الحديث بشيء.

ومحمد بن معاوية: حدّث بأحاّديث كثيرة ليس لها أصل، منها هذا الحديث، وليس بشيء. قلت: وكان يحيى يرميه بالكذب، وقال أحمد بن حنبل والدارقطني: هو كذّاب.

وقال النسائي: متروك الحديث.

ـ وقد روى هذا الحديث خالد بن عمرو، عن الليث، وخالد: لا يحتج به.

قال أحمد: ليس بثقة، روى أحاديث بواطيل. وقال في رواية: رأيت أحاديثه موضوعة.

وقال يحيى: ليس حديثه بشيء.

وقال أبو بكر الخطيب: ويقال: إنّ هذا الحديث لا أصل له من رواية يزيد بن أبي حبيب، وإنما يروى عن خالد بن أبي عمران من قوله؛ اهـ.

وتعقبه السيوطي بمتابعة سعيد بن كثير بن عفير: عند القضاعي، وإنها لا تجدي، لأنّ فيها عبدالسلام بن محمد الأموي: قال الدارقطني: ضعيف جداً. وقال الخطيب: صاحب مناكير.

وانظر اللآليء ١/٥٥.

وذكره في مجمع الزوائد ٩٤/١، و٥/٣٣٤، وتنزيه الشريعة ١٥٣/١، ١٥٤، وكشف الخفاء ٢٩٥/٢.

وانظر الدر الملتقط، حيث قال: «موضوع» اهـ.

٢ ـ رجّح أبو حاتم والخطيب الإرسال:

فقد رواه من طریق خالد بن عمرو، عن لیث بن سعد، عن یزید بن أبي حبیب، عن سعید بن میمون مولی علی به مرسلاً:

رواه أبو حاتم في العلل ١٦٢/٢، ١٦٣، ١٦٣.

الخطيب في تاريخه ٣/٢٧٢ ثم قال: «وخالد بن عمرو: ضعيف لا يحتج به.

ويقال: إنّ الحديث لا أصل له من رواية يزيد بن أبي حبيب، وإنما يروى عن خالد بن أبي عمران قوله، اه.

وقال أبو حاتم: «هذا حديث ليس له أصل من حديث يزيد بن أبي حبيب، يروى عن خالد بن أبي عمران قوله، وإنما تكلموا في محمد بن معاوية في هذا الحديث وغيره اهـ.

وقال ۱۲۲/۲: «هذا خطأ، رواه خالد بن عمرو، عن الليث بن سعد، عن يزيد أبي حبيب، عن رسول الله ﷺ مرسل، اهد.

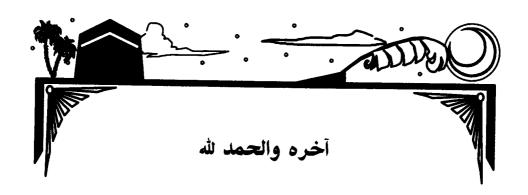

قرأ عليَّ جميع هذا الجزء، صاحبه أبو نجاح يوسف بن محمد بن منصور بن عمران الهلالي، وهو سماعي كما هو مستن في الأسانيد، ما خلا الحديثين في آخره، فإنهما مما فاتني عن عمي الحافظ رحمه الله.

وهذا الجزء هو انتقاه ـ رحمه الله ـ وجزأه مجزأ، وذلك في مجلسين آخرهما يوم الأربعاء تاسع جمادى الآخرة سنة ست وخمسمائة.

كتبه محمد بن عبدالرحيم بن عبدالواحد بن أحمد المقدسي. والحمد لله وحده. وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليماً كثيراً. قوبل بالأصل المنقول منه بخط جامعه رحمه الله.

## \* \* \*

يقول العبد الفقير إلى عفو ربه ومغفرته ورضوانه أبو عبدالرحمن، فواز أحمد زمرلي: انتهيت من تحقيقه والتعليق عليه قدر الطاقة، وبعد مراجعته مجدداً مساء يوم الثلاثاء الموافق في ٢٠ محرم سنة ١٤١٦ هجرية.

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

وكتب أبو عبدالرحمن فواز أحمد زمرلي عفا الله عنه وعامله بلطفه وكرمه



| , |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |



| الصفحة    | رقمه | أول الحديث                                    |
|-----------|------|-----------------------------------------------|
|           |      | 1                                             |
|           |      |                                               |
| ٤٣        | ۲    | «آيبون، تائبون»                               |
| 178       | ٤٥   | «أتأذنين لي أن أحلبها»                        |
| AY        |      | «أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس»             |
| 114       | 40   | «ادعوا لي أسامة»                              |
| ٥٧        |      | «إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس»«                |
| 178       |      | «﴿إِذَا زُلْزِلَتِ﴾ تُعدل نصف القرآن،         |
| ٤٥        | ٣    | «إذا لم تستح فاصنع ما شئت»                    |
| ٨٥        |      | «ارجعی»                                       |
| ٧٣        |      | «أرقاءكم، أرقاءكم»                            |
| 18.       | ٤٦   | «الأرواحٰ جنود مجندة»                         |
| ٧٣        |      | «أشبعوهم ولا تجوعوهم»                         |
| ٧٣ _ ٧١   |      | «أطعموهم مما تأكلون»                          |
| 00        |      | «أفضنا مع ابن أبي عمر» الفضنا مع ابن أبي عمر» |
| 117 - 111 | ٣٣   | «أفطر الحاجم والمحجوم»                        |
| 11        |      | «أقيلوا ذوي الهيئة زلاتهم»                    |
| 17        | 11   | «أقيلوا ذوي الهيئة عثراتهم»                   |

| الصفحة  | رتبه | أول الحديث                                                     |
|---------|------|----------------------------------------------------------------|
| 09      |      | «أقيلوا الكرام عثراتهم»                                        |
| 175     |      | "أليس معك: ﴿ إِذَا جُمَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ۗ ٢٠٠٠٠٠ |
| 178     |      | ﴿ أَلْيِسَ مَعْكُ: ﴿ إِذَا زُلْزِلُتِ ﴾؟ ﴾                     |
| 174     |      | ﴿ الْيِسَ مَعَكَ: ﴿ فَمْلَ هُوَ اللَّهُ أَحَـٰدُ ۞﴾؟،          |
| 174     |      | «أليس معك: ﴿قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَغِرُونَ ﴿ ﴾؟»               |
| 174     | 24   | «أما يستطيع أحدكم أن يقرأ: ﴿ أَلَهَنكُمُ ٱلتِّكَاثُرُ ۗ ۞ ﴾؟»  |
| ٥٢      | ٧    | «أمرت أن أبشر خديجة»                                           |
| ۸۱      |      | «أن تدخل على أخيك المؤمن المسلم سروراً»                        |
| 40      |      | «إن لقيتموهم فلا تسلموا عليهم»                                 |
| ۸۱      |      | "إنَّ أحب الأعمال إلى الله»                                    |
| 1.4     | 44   | «إنَّ رجلاً زوّج ابنته بكراً»                                  |
| 177     | 40   | «إنَّ رسول الله ﷺ كان إذا عطس،                                 |
| ٤٣      | 4    | «إنَّ رسول الله ﷺ كان إذا قدم من سفر،                          |
| ۲٥      |      | «إنَّ رسول الله ﷺ كان في غزَّوة تبوك،                          |
| 178     | ٤٥   | «إنَّ رسول الله ﷺ لما هاجر»                                    |
| 48      |      | «إنَّ الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن»                          |
| ٥٣      | ٨    | «إنَّ الله ليؤيد الدين بالرجل الفاجر»                          |
| 00      |      | «إنَّ معاذ بن جبل أخبرهم»                                      |
| ٧.      |      | «إنَّ ملكاً من السماء لم يكن زارني»                            |
| ۸۳ _ ۸۱ | ۱۷   | «إنَّ من موجبات المغفرة»                                       |
| ٥٠      | ٥    | «إنَّ الناس إذا رأوا الظالم»                                   |
| ٥٤      | 4    | «إنَّ النبيّ ﷺ جمع بين الظهر والعصر»                           |
| 70      |      | ﴿إِنَّ النَّبِي ﷺ صلَّى بالمدينة سبعاً»                        |
| 75      | 17   | ﴿إِنَّ النَّبِيِّ ﷺ قطع في مجن ﴾                               |
| 70      |      | «إنَّ هذا ملك لم ينزل الأرض قط»                                |
| ٤٥      | ٣    | «إنه مما أدرك الناس من كلام النبوَّة الأولى»                   |
| ٧٤      | 10   | «إنه من عمل الشيطان»                                           |

| الصفحة | رقمه | أول الحديث                                |
|--------|------|-------------------------------------------|
| 114    | 41   | «ألا لا يقربن الصلاة سكران»               |
| ١٢     | ٤٢   | «ألا يستطيع أحدكم أن يقرأ القرآن ألف مرة» |
| 14.    | ٤٣   | (أي صبي حج ثم لم يبلغ الحنث،              |
| ٤٨     | ٤    | «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق»            |
|        |      | ب                                         |
| ٥٨     | ١.   | «بعثني علي بن أبي طالب إلى النهر»         |
| 1.4.1  |      | «بكروا بالصلاة في اليوم الغيم»            |
|        |      | ت                                         |
| ٦.     |      | «تجافوا عن ذنب السخي»                     |
| ٦.     |      | «تجاوزوا عن عقوبة ذوي الهيئات»            |
| 171    |      | «تزوج، تزوج»                              |
| ٦.     |      | «تهادوا تزدادوا حباً»                     |
|        |      | [ <b>c</b>                                |
| 178    | ٤٥   | «حدیث أم معبد»                            |
| 70     | 14   | «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة»       |
|        |      | Ċ                                         |
| ٥٧     |      | «خطبنا ابن عباس»                          |
|        |      | ٥                                         |
| ۸۸     | ۲۱   | «الدعاء هو العبادة»                       |

| الصفحة  | رقمه | أول الحديث                                       |
|---------|------|--------------------------------------------------|
| ٥١      | ٦    | القبض رسول الله ﷺ وإن درعته لمرهونة)             |
| 17.     | **   | «قد وعدني رسول الله ﷺ أمراً فأنا صابر عليه»      |
| 140     |      | • قرأت ثلثا القرآن وربعه»                        |
| 140     |      | ﴿ وَثُلُّ هُوَ اللَّهُ أَحَـٰذً ۞ ﴾ بثلث القرآن» |
| 170     |      | ﴿ وَثُلُّ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾ القرآن،          |
|         |      | <u>4</u>                                         |
| 10.     | ٤٩   | «كاُن دخوله لنفسه مأذون له»                      |
| ۸۸      | ۲١   | «كان رسول الله ﷺ إذا قدم من سفر»                 |
| 104     | ٤٩   | (كان رسول الله ﷺ دائم البشر)                     |
| 101     | ٥٢   | (كان رسول الله ﷺ طاوي الحشى؛                     |
| 121     | ٤٨   | «كان رسول الله ﷺ فخماً مفخماً»                   |
| 731     | ٤٨   | «كان رسول الله ﷺ متواصل الأحزان»                 |
| 107     | ٤٩   | (كان رسول الله ﷺ لا يجلس ولا يقوم إلاً على ذكر،  |
| 101     | ٤٩   | «كان رسول الله ﷺ يخزن لسانه إلاً فيمًا يعنيه»    |
| 108     | ٤٩   | (كان سكوت رسول الله ﷺ على الحلم؛                 |
| 101     | ٥١   | «كان النبيّ ﷺ ضخم الرأس»                         |
| ١٧٧     |      | «كان النبيّ ﷺ يصلي قبل الظهر أربعاً»             |
| 144     | 77   | «كان ينظر فإذا كانت الشمس»                       |
|         |      | J                                                |
| ٨٣ _ ٢٤ | 1    | «لكل أمة مجوس»                                   |
| 701     |      | «لم يكن بالطويل المتمغط»                         |
| 109     |      | «لم يكن حبيبي رسول الله ﷺ بالطويل»               |
| 4 £     |      | «لوٰ أنَّ لابن آدم وادياً لابتغي،                |
| 47      |      | «لو أنَّ لابن آدمُ وادياً من مال»                |

| الصفحة    | رقمه | أول الحديث                                                             |
|-----------|------|------------------------------------------------------------------------|
| 178       | 00   | «لينظرن قوم إلى ربهم»                                                  |
|           |      | P                                                                      |
| ۸۲        |      | «ما من شيء أحبّ إلى الله تعالى من إدخال السرور»                        |
| 178       | ٥٤   | «ما هذه الشاة يا أم معبد؟»                                             |
| ٤٩        |      | «المكذبة بالقدر إن مرضوا»                                              |
| 77        |      | «من أحبهما فقد أحبني»                                                  |
| 144       | 71   | «من أسلم على يديه رجل»                                                 |
| 141       |      | «من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله»                                       |
| 141       |      | «من ترك صلاة العصر متعمداً»                                            |
| ١٨٨       |      | «من ترك الصلاة فكأنما وتر»                                             |
| 11.       | ٣١   | المن صلَّى عند قبري سمعتها                                             |
| 7.8.1     | 7.   | «من فدى أسيراً من أيدي العدو»                                          |
| 174       |      | المن قرأ: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ﴾؛                                          |
| 178       | 44   | همن قرأ: ﴿فَلَ هُوَ اللَّهُ أَحَـٰدُ ۞﴾،                               |
| 171 - 171 |      | «من قضى لأخيه حاجة»                                                    |
| 177       |      | «من قضى لأخيه المسلم حاجة»                                             |
| ١٢٨       |      | «من كانت له وسيلة إلى سلطان» له وسيلة إلى سلطان»                       |
| 4.4       | **   | «من كان ذا لسانين في الدنيا»                                           |
| 177       |      | «من كان وصلة لأخيه إلى ذي سلطان»                                       |
| 147       | ٤٠   | «من كان وصلة لأخيه المسلم إلى ذي سلطانه»                               |
| ٨٧        | ۲.   | «من الكبائر أن يسب الرجل والديه»                                       |
| 27        |      | «من كلام النبوة»                                                       |
| 44        |      | «من لعب بالكعبين فقد عصى رسول الله»                                    |
| 41        |      | «من لعب بالكعاب فقد عصى رسول الله»                                     |
| 44        |      | «من لعب بالنردشير فكأنما»                                              |
| 97 - 9.   | 4 £  | المن لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله الله عصى الله ورسوله الله المناسبة |

| الصفحة    | رقمه | أول الحديث                                    |
|-----------|------|-----------------------------------------------|
| ١٠٧       | ٤٩   | «من مات وهو يعبد الله ولا يشرك بالله شيئاً»   |
| ٧٢        | ١٤   | «من لا يمسكم من خدكم»                         |
| 44        |      | «من يسمع يسمع الله به» أ الله به              |
| 174       | ٥٧   | «الموتور أهله وماله»                          |
|           |      | Ü                                             |
| AV        | ۲.   | «نعم إذا سبّ الرجل سبّ أباه»                  |
|           |      |                                               |
| 174       | ٥٤   | «هل بها من لبن؟»                              |
| 174       |      | «هل تزوجت یا فلان؟»                           |
| ٨٤        | ۱۸   | «هل سمعتم ما قال ربكم؟»                       |
|           |      | <b>E</b>                                      |
| **        |      | «لا تجالسوا أهل القدر»                        |
| 144       | ٤٥   | «لا تسبوا الدنيا»                             |
| ٧٥        | 17   | «لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد»  |
| ٧٤        | ١٥   | الا خير في كثير صب الماء في الوضوء،           |
| .148 .14  | 4 88 | «لا نكاح إَلاَّ بولي»                         |
| 141 , 140 |      |                                               |
|           |      | ي                                             |
| <b>A1</b> |      | الله الله الله الله علمت الله موجبات المغفرة» |
| ٨٤        |      | ایکونون قدریة،                                |



| الصفحة   | الموضوع                               |
|----------|---------------------------------------|
| <b>Y</b> | <br>مقدمة التحقيق                     |
| 4        | <br>نرجمة الضياء المقدسي صاحب المنتقى |
| 4        | _ اسمه ونسبه                          |
| ٩        | ـ مولده                               |
| ٩        | ـ نشأته وطلبه للعلم، ورحلاته          |
| ١.       | ـ مناقبه وثناء العلماء عليه           |
| 17       | ـ مصنفاته                             |
| ۱۳       | <br>ـ شيوخه                           |
| 10       | ـ تلامذته                             |
| 17       | ـ وفاته                               |
| 17       | . وصف المخطوطة                        |
| ۱۸       | ـ منهجي في الحكم على الأسانيد         |
| ۲١       | ـ شکر وتقدیر                          |
| 44       | و عدورة غلاف المخطوطة                 |
| 74       | ـ صورة للصفحة الأولى من المخطوطة      |
| 4 £      | ـ صورة للصفحة الثانية من المخطوطة     |
| 40       | ـ صُورة للصفحة قبل الأخيرة من المخطوم |
| 77       | _ صورة للصفحة الأخيرة من المخطوطة     |
| **       | ـ كتابة لغلاف المخطوطة                |

| الصفحة     |          | الموضوع                                |
|------------|----------|----------------------------------------|
| 44         | <u>.</u> | المنتقى من حديث أبي نصر العبكري البقال |
| ٣١         | •••••    | ـ رجال السند                           |
| 40         | •••••    | ــ المنتقى من حديث أبي نصر العكبري     |
| VV         |          | ـ المنتقى من حديث أحمد النصيبي         |
| <b>~</b> 4 | •••••    | •                                      |
| 118        | •••••    | ـ المنتخب من حديث خيثمة                |
| 118        | •••••    | ـ رجال السند                           |
| 1 2 1      | •••••    | ـ جزء في ذكر صفة النبي ﷺ، وصفة أخلاقه  |
| 177        |          | _ حديث أم معبد أم                      |
| 171        | <u> </u> | _ جزء فيه من حديث عنبسة بن سعيد الرازي |
| 144        | •••••    | _                                      |
| 141        | •••••    | ـ فهرس الأحاديث الشريفة                |
| 144        | •••••    | ـ فهرس الموضوعات                       |

